

جلال عبد الفشاح





(العمليائ (العسائرية) لغزو(الكوبيت

أسم الكتاب : -

العمليات العسكرية لغزو الكويت

الجمع والإخراج: -

المكتب العربى للمعارف

الطبعة الأولى :-

توقمير ۱۹۹۰

### الناشر المكتب العربى للمعارف

٢٧ «أ» شارع الأمام على – ميدان الأسماعيلية – شقة ٢١

مصر الجديدة -ت: ٢٩٠٠٣٢٢

## جكلال عبد الفتاح

# العمليات (العسائرية) الغزو (الكوييت





Guineral Organization of the Alexant da Bloomy (GOAL





#### مقدمة

الأشياء العظيمة في الحياة صعبة التفسير ، أما الأشياء «الحقيرة» فإنها رموز ، ونحن نتلقي بواسطتها أشد دروسنا مرارة . وكان الحدث الأخير الذي ما زلنا نجتر مرارته ، هو «الخميس الدامي» حينما إندفعت قوات عربية أصيلة – تنفيذاً لأوامر القيادات العليا – لتجتاح بيت شقيق كريم ، وتحتله وتقيم فيه . وشعر كل مواطن عربي بغصة في حلقه، وبأن شيئاً ما يحتضر في داخله . وكنا جميعاً نرسل نظراتنا إلى السماء – في ضيق وأمل – راجين أن تكون هذه الأنباء غير صحيحة . ومما زاد من عوامل الضيق والألم وقوف القلة المترددة عن إدانة العدوان في تحفظ فلسفي لا مجال له فليس المهم أن تعطى ولكن أن تشارك ، لقد كانت هذه الأراء تبسيطاً أكثر من اللازم ، فطبيعة المشكلة هي التي تفرض الحل وليس العكس .

لقد كان من الواجب القول في الحال ، وفي إجماع عربي شامل ، أن الغزو الدموى للكويت ، عمل طائش لا يمكن قبوله . والأخطاء المشئومة في الحياة لا ترجع إلى طيش المرء ، بل إلى منطقة ، ومنطق القيادة العراقية الذي بررت به الغزو عجيب للغاية ، فمن دواعي تاريخية واقتصادية ومالية وحدودية ، وادعاءات لا تتفق مع منطق العصر ، وكان ذلك نتيجة فصل كامل من الحوادث المحزنة .

والسؤال الهام هل ما حدث يمثل شيئاً صحيحاً يتفق مع الحق والعدل ؟ ..

فكل شيء صحيح يجب أن يكون عقيدة ، والوطن العربي اليوم في حاجة شديدة

إلى أناس راغبين في تثبيت دعائم الحق والعدل ، يملكون الفطرة السليمة ، والضمير المتيقظ الذي يجعلهم يرون الحق فيضعونه فوق مستوى الصراع السياسي أو الاختلاف الفطري أو التباين القبلي أو التمييز الاجتماعي أو العواطف الملتهبة ، فالضحالة أعظم الرذائل في هذا العالم ، والشيء المؤكد بشأن الغزو والظلم والقهر ، هو أنه سوف يتغير بإذن الله تعالى ، وسوف يرتفع علم الكويت خفاقاً على أرض الكويت الحرة ، وسوف يعود إليه ومن حوله الكويتيون الأحرار من أبناء الأمة العربية

جلال عبد الفتاح مصر الجديدة ٢ نوفمبر ١٩٩٠



## الفصل الاول

كيف قامت القوات العراقية بغزو الكويت .. ؟!



كانت الساعة تقترب من الثالثة عصريوم الخميس الثانى من أغسطس ١٩٩٠ بالعاصمة الأمريكية واشنطون ، حينما اتصل مكتب الاستطلاع القومى «تارو» بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ، بالبيت الأبيض مقر الرئيس الأمريكي في واشنطون . كانت الرسالة العاجلة تؤكد أن صور أقمار الاستطلاع العسكرية الأمريكية تشير إلى تحرك القوات العراقية نحو الحدود الكويتية بكثافة ، وعلى الفور توجه أحد مستشارى الرئيس الأمريكي إلى غرفة المراكز في «بدروم» البيت الأبيض – التي يمكن عن طريقها الاتصال بأي قاعدة أو غواصة أو طائرة أو سفارة أمريكية خارج الولايات المتحدة – وأبلغ السفير الأمريكي في الكويت بالقوات العراقية التي تتحرك نحو الحدود الكويتية . كما تم إبلاغ جميع السفارات والقوات الأمريكية في المنطقة بالنبأ الخطير .

وكان الوقت يشير إلى انتصاف الليل في الكويت حينما اتصل السفير الأمريكي بقصر «دسمان» مقر إقامة أمير الكويت وأبلغه بتحرك القوات العراقية نحو الحدود الكويتية . وفي نفس الوقت صدرت الأوامر بإرسال طائرتين أمريكيتين هليكوبتر من طراز «إس – ١/١» سبي كينج من قاعدة الجفير البحرية الأمريكية في البحرين إلى الكويت . وقطعت الطائرتان المسافة التي تقدر بحوالي ٢٧٥ كيلو متراً في ساعتين ، ووصلتا إلى السفارة الأمريكية المتاخمة لقصر «دسمان» وعادتا إلى البحرين وهما تحملان أمير الكويت ويعض أفراد الأسرة .

كانت تقارير المخابرات الأمريكية قبل ذلك بثلاثة أسابيع تشير إلى تزايد الحشود العراقية على بعد ٧٠ كيلومتراً من الحدود الكريتية الشمالية . ولكن الرئيس العراقي صدام حسين أكد لبعض الرؤساء العرب أنه لن يستخدم القوة لحل مشكلات العراق مع الكويت ،

ولم تتخذ الإدارة الأمريكية أية إجراءات وقائية بناءً على هذه الوعود ، ولكن هاجس الغزو المفاجىء كان محتملاً وإن كان من الصعب تصديقه . ولذلك وضعت بعض الترتيبات الضرورية لإجلاء الشخصيات الكريتية الهامة أو تحذيرها في حالة وقوع الشيء المحتمل وغير القابل للتصديق وفي الوقت المناسب . وكان أفراد الأسرة الحاكمة في الكريت وبعض الشخصيات الأخرى يتنقلون في أماكن بديلة داخل الكويت قبل بدء الأحداث بأيام ، وبذلك أمكن إنقاذهم من مذبحة عراقية كانت تستهدفهم في المقام الأول حتى يضيم كل حق وكل مطالب بهذا الحق .

- أما الهدف السياسى الاستراتيچى للغزو فيتمثل فى ضم الكويت بدعوى أنها مطافظة عراقية مع تغيير خصائصها السكانية . وفى إيجاد ممر بحرى عراقى على الخليج عبر خور عبد الله وميناء أم قصر بعد تدمير ميناء البصرة داخل ممر شط العرب خلال حرب الخليج ٨٠ - ١٩٨٨ . والاستيلاء على مصدر كبير للثروة بما تمتلكه الكويت من أرصدة استثمارية وحقول بترول غنية ، وذلك للتغلب على مشكلات العراق الاقتصادية المتدهورة ، فضلاً عن الهيمنة على ٢٠٪ من الإنتاج البترولى العالمي بالإضافة إلى الإنتاج العراقي الذي يماثل الإنتاج الكويتي أيضا ، وأخيراً إظهار قدرة العراق كقوة إقليمية في المنطقة وهيمنتها على أمن الخليج ،

- ويتمثل الهدف العسكري الاستراتيجي في استخدام القوات المسلحة العراقية في

تنفيذ الأهداف السياسية ، بعملية هجومية خاطفة للاستيلاء على دولة الكويت وتأمينها كمهمة استراتيچية أولية . والاستعداد لتطوير الهجوم في اتجاه المملكة العربية السعودية وباقى دول الخليج للاستيلاء على مصادر النفط — التي تمثل ٢٠٪ من الإنتاج العالمي — كمهمة نهائية ، طبقاً لتطورات الظروف الدولية والإقليمية المحيطة .

#### الإعداد السياسي العراقي للفزو :

ليس هناك في كل ما حدث ما يشير إلى أنه بما في منحنيات الصدفة . لقد كان كل شيء مدبراً له ، ومخططا ، ومدروساً . واستغرقت عملية الإعداد السياسي للغزو ما يقرب من العام حيث يمكن رصد الكثير من التحركات العراقية خلال هذه الفترة . ومنها إنشاء مجلس التعاون العربي في فبراير ١٩٨٩ بمبادرة عراقية من دول تحيط بالإطار الفارجي لدول مجلس التعاون الفليجي وذلك لتحييد هذه الدول عند اندلاع الأزمة . وحاولت العراق مراراً إنشاء تحالف عسكري داخل المجلس مع مصر واليمن والأردن، وإنشاء قوات مشتركة زيادة في التوريط ، ولكن مصر رفضت بشدة وأميرت على أن يكون مجلس التعاون العربي مجرد تجمع اقتصادي لخدمة شعوب الدول المشتركة فيه ، وقد أسماه الرئيس حسني مبارك بحق «مجلس التآمر» . ثم قامت العراق بترقيع اتفاقية عدم اعتداء واعتراف بالحدود القائمة مع الملكة السعودية لضمان عدم إثارة المفاوف

وافتعال المشكلات مع الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل قبل أشهر من اندلاع الأزمة ، والتهديد بحرق نصف إسرائيل بالأسلحة الكيميائية ، وتهريب المفجرات الدقيقة الأمريكية للقنابل النووية ومواسير المدفع العملاق المزعوم لإثارة الرأى العام العربى

وكسبه إلى جانب العراق ، فضلا عن جذب اهتمام المجتمع الدولى لمشكلات فرعية بعيداً عما يجرى تدبيره فعلا فى اتجاه آخر تماماً . ثم انعقاد مؤتمر بغداد قبل الغزو بأشهر لضمان تأييد ومساندة جميع الدول العربية النظام العراقى ضد الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل . وإنشاء مصانع للأسلحة الكيميائية ولإنتاج الصواريخ وزيادة المخزون الاستراتيچى من قطع الغيار والمواد التموينية والطبية . وزيادة أعداد المدرعات والمدافع والعربات المصفحة حتى بعد وقف إطلاق النار مع إيران فى يوليو ۱۹۸۸ رسميا حينما قبلت إيران قرار مجلس الأمن الصادر فى يوليو ۱۹۸۷ بهذا الشأن .

وإنشاء جائزة «صدام» لاستقطاب رجال الإعلام والأدب العربى . وعمل اتصالات دبلوماسية جانبية مع الدول الأوروبية واليابان التأكيد باستعرار تدفق البترول فيما لو نشب صدراع مسلح في المنطقة بالكميات والأسعار العادية . ثم بدء الاتصالات الرسمية مع أيران لأول مرة في أبريل ٩٠ برسالة وجهها الرئيس العراقي لنظيره الإيراني ، لتحييد الجانب الإيراني عند اندلاع الأزمة ، وافتعال مشكلة مع الكويت والإمارات ، وإنهامها في يوليو ١٩٩٠ بإغراق الأسواق العالمية بالبترول لخفض أسعاره بهدف عدم تمكين العراق من إعادة بناء اقتصاده المتدهور . ثم اتهام الكويت بالاستيلاء على بعض البترول من حقل الرميلة العراقي الذي يمتد داخل الحدود الشمالية الكويتية ، مع إثارة المشاكل الحدودية القديمة ، وإبلاغ الملك حسين ملك الأردن قبل الغزو بأسبوعين بنية العراق لضمان عملية الإمداد والتموين من خلال ميناء العقبة ، والاستعداد لمرحلة ما بعد الغزق . بل محاولة الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة عن طريق حديث مع السفيرة الأمريكية في بغداد قبل الغزر بثلاثة أيام والتي أكدت الرئيس صدام حسين مع السفيرة الأمريكية في بغداد قبل الغزر بثلاثة أيام والتي أكدت الرئيس صدام حسين أنه لا توجد اتفاقية دفاع مشترك مع الكويت .

وحرصت العراق على أن تبدى أمام العالم كمن يستنفد جميع الوسائل السياسية في الأزمة الناشبة مع الكويت ، وكان إجتماع الوفدين العراقي والكويتي في جدة يوم ٣٠ يولين ، مؤشراً واضحاً لذلك . إذ قدم الوفد العراقي كشفاً بالمطالب العراقية والتي لا يمكن قبولها إلى الوفد الكويتي طالباً قبولها كلية دون نقاش أو رفضها ، وحينما رفض الوفد الكويتي بالطبع انتهى الاجتماع وانسحب الوفد العراقي ، وزيادة في الخداع انتفى استمرار المباحثات في بغداد بعد ذلك بأيام !

#### الإعداد العسكرى العراقى للغزو :

- اعتباراً من أول يونيو ١٩٩٠ بدأت عملية الإعداد العسكرى ، برفع كفاءة قوات الفيلق الثامن «حرس جمهورى» ، وزيادة نسبة الاستكمال في الأقراد والأسلحة والمعدات إلى ١٠٠٪،
- إعداد خطة الغزو والبدائل المتاحة ، والتصديق عليها من القائد الأعلى الرئيس مدام حسين .
- إنشاء مركز خاص لتجميع المعلومات وتصنيفها وتحليلها عن الجيش الكويتي تسليحاً وتنظيماً وتدريباً . وكافة المواقع الدفاعية الكويتية ، والأماكن الاستراتيجية العسكرية والمدنية . وكل البيانات المفصلة والتي يمكن الحصول عليها من أي مصدر عن أوجه الحياة في الكريت ، بما فيها الشخصيات الهامة والقيادية .
- إعداد مسرح العمليات المنتظر في المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية ، وخاصة المنطقة المتدة من جنوب البصرة والزبير وقاعدة الرميلة الجوية وحتى قاعدة جليبة الجوية إلى الغرب ، وإنشاء التجهيزات الهندسية القوات ، وإقامة مراكز قيادة ، مع

تجهيز مناطق حشد القوات ، وعمليات الحفر والإخفاء والتمويه ، وتعديل طبيعة الأرض لتتناسب مع العمليات المخططة .

- إجراء عمليات الفتح الاستراتيجي والتعبوي للقوات المشتركة في الفزو والتي تضم أساساً قوات الفيلق الثامن «حرس جمهوري» ، وانتقالاً إلى المنطقة جنوب البصرة والزبير وجليبة وعلى بعد يتراوح ما بين ٣٥ ٧٥ كيلو متراً من الحدود الشمالية الكويتية وذلك بادعاء القيام بمناورات ليلية .
- تم دعم هذه القرات بمعدات وأجهزة للرؤية الليلية ، والقنابل والدانات المضيئة ، وطلقات الإشارة الضوئية الملونة ، ونظارات الميدان الليلية التي تعمل بالأشعة دون الحمراء ، أو بتكثيف ضوء القمر أو النجوم ،
- عمل مشتوعات تدريب ليلية بمستوى لواءات مدرعة ومشاة ميكانيكية ، مع إشراك مراكز القيادة للفيلق والفرق التابعة لها ، وذلك بمعدل مشروع تدريبى لكل الواء ، ومشرعين لكل قيادة فرقة ، بالإضافة إلى تدريب كتيبة مشاة على الإبرار البحرى «البرمائي» في منطقة رأس بيشه جنوب الفاو وذلك باستخدام ٦ سفن برمائية منها ٣ سفن من طراز « الزهراء » يمكن لكل منها حمل ٢٥٠ جنديا و ٢٠ دبابة وطائرة هليكوبتر واحدة مسلحة ، وثلاث سفن برمائية من طراز «بوانوسني» السوفيتية ويمكن لكل منها حمل ١٨٠ جنديا بمعداتهم مع ٦ دبابات أو عربات مصفحة .
- كان التركيز خلال التدريب على الملاحة البرية الليلية ، مع سرعة الاختراق والوصول إلى العمق . وذلك بدلا من التركيز على القتال وإقتحام المواقع .
- تم عمل مشروع تدريبي بواسطة الفرقة ٢٣ مدرع بإشراك الضباط فقط وجزء من القوات ، لكيفية احتلال مدينة وتأمينها . وتم هذا المشروع داخل مدينة البصرة المخربة



.. خريطة عامة الكويت وجنوب العراق بالمدن والاماكن الهامة .

من جراء حرب الخليج وذاك قبل الغزو بشهر ، تمهيدا لاحتلال هذه الفرقة لمدينة الكويت ،

- تجهيز القواعد الجوية الجنوبية العراقية في الرميلة وجليبة بالوقود والقنابل والمعدات الأخرى ، ووصول ٤ لوامات جوية من الطائرات المقاتلة القائفة ، بمعدل لوائين جويين لكل قاعدة جوية من طائرات «الميج ٢٣» ، و« السوخوى ٢٠ » ، والميراج «إف ١ » وكذلك وصول لواء جوى من طائرات الهليكوبتر المسلحة والنقل من طراز «مي ٢٤» هند إلى قاعدة الرميلة الجوية .
- إنشاء شبكة كبيرة من المدقات عبر التلال والرمال تنتهى عند الحدود الكويتية مع العراق ، مع تعليمها مسبقاً ، ووضع «فوانيس» ميدانية ملونة ليلا .
- تم إبلاغ الضباط الأصاغر والجنود أنهم يقومون بعمليات التدريب هذه استعداداً لعمليات هجومية سنتم ضد إسرائيل في الوقت المناسب .
- اعتباراً من يوم ٢٧ يوليوتم إبلاغ قادة الألوية فما فوق بالمهمة الأصلية لفزو الكويت ، ووزعت عليهم الخطة الأصلية الموضوعة مع الخرائط اللازمة ، وكذلك التوجيه الرئاسي بأهداف الخطة العسكرية وأمر القتال
- بدأت القوات المحتشدة باتخاذ الأوضاع الهجومية ، والاقتراب إلى مسافة ٥٠ ٢٠ كيلو متراً في اتجاه الحدود الكويتية ،
- جرى إعادة تمركز اللواء ه ٩ مظلات في المنطقة الواقعة شرق قاعدة الرميلة الجوية وكذلك تمركز المجموعتين ه ٦ ، ٦٨ مغاوير «كوماندوز» في المنطقة الواقعة شمال صفوان وأم قصر .
- القيام بتكديس كميات هائلة من الدُخيرة والوقود والإمدادات الغذائية ، وكذلك قطع الغيار المُختلفة في منطقة الحشد لخدمة العملية الهجومية .

- - مراجعة وتأكيد الخطط الموضوعة على واقع الأرض ، وتسجيل آخر المعلومات التي قامت بها أجهزة الاستطلاع عن أى تغيير في أوضاع القوات الكويتية .
  - تغيير التركيب الفسيولوچي الجنود ، بإجراء التحركات والمناورات ليلا ، والنوم نهاراً مع الإصرار على ذلك لفترة طويلة تزيد عن ثلاثة أسابيع قبل الغزو مباشرة .
  - رفع الروح المعنوية للجنود العراقيين برعدهم بمكافئات مالية كبيرة ، فور الانتهاء من العمليات العسكرية ضد إسرائيل ،
  - خداع القوات الكويتية المتقدمة وبوريات الاستطلاع الخاصة بها وتعودها على سماع أصوات جنازير الدبابات وتحركات القوات العراقية على مقربة منها ليلا ولعدة أسابيع , مع الإعلان على أن هذه المناورات العراقية لأغراض التدريب العسكرى ورفع الكفاءة .
  - تم اختيار شهر أغسطس بالذات نظراً لأن معظم الكريتيين يقضون فترة الصيف الحارقة خارج الكويت ، أما اختيار ليلة ٢/١ أغسطس فذلك نظراً لقرب اكتمال القمر ١٨ من محرم حيث تسهل تحركات القوات
  - بدأت العمليات ليلاً لتحقيق المفاجأة على القوات الكويتية غير المدربة جيداً على العمل ليلا ، بالإضافة إلى المناخ والطقس المناسب وانخفاض درجة الحرارة ليلا ، مع تحقيق المبادأة والاحتفاظ بها حتى نهاية العمليات ،

#### حجم قوات الغزى العراقية :

- الفرقة ۲۱ مدرع - من الفيلق الثامن «حرس جمهورى» وكانت بمثابة احتياطى استراتيچى لقائد قوة الغزو

- الفرقة ٢٣ مدرع من الفيلق الثامن «حرس جمهوري»
- الفرقة ٩ مشاة ميكانيكي من الفيلق الثامن دحرس جمهوري،
- اللواء ٩٥ مظلات لاحتلال قصر «ديسمان» والمواني الجنوبية الكويتية
  - كتيبة مشأة إبرار بحرى دبرمائية الاحتلال جزيرة بوبيان.
    - عدد ٢ فوج استطلاع متقدم .
- عدد ٢ كتيبة مغاوير «كوماندوز» هما الكتيبتان ٦٥ ، ١٨ قوات خاصة .
  - عدد ٦ ألوية مدفعية ميدان تابعة للقيادة العامة .

وبذلك بلغ حجم القوات العراقية التي قامت بالغزر الفعلى للكويت ٥٥ ألف جندى مدعمين بحوالي ٤٢٣ دبابة ، و ٢١٦ قطعة مدفعية ميدان .

وقد أسندت قيادة قوة الغزو العراقية للواء / نجم الدين عبد الله ، الذي كان من قبل قائداً للفرقة - ٣ التابعة للغيلق الثالث العراقي . وقد سحب من قيادة هذه الفرقة وأسندت إليه مهمة وضع الخطط وإعداد القوات لغزو الكويت ، في سرية تامة .

#### حجم القرات الكريتية:

- كانت المهمة الأساسية للقوات الكويتية هي تأمين خط الحدق الدولية ، ومنع القوات المهاجمة من اختراقها وتعطيلها لمدة تتراوح بين ٢٤ ٤٨ ساعة ، لإعطاء فرصة للجهود الدولية للتدخل .
- تتجمع القوات الكويتية في معسكرات ثابتة مجهزة بالمباني والتحصينات على الصدود الدولية للكويت وفي العمق .



الجيش الكويتي مجهز بأحدث الدبابات البريطانية طراز تشيفتين



مىواريخ هوك الكويتية المضادة للطائرات مع الرادار الخاص بها

- وفكرة استخدام هذه القوات ، أنه بوصول الإنذار الأول بنرايا القوات المعراقية المهجوم الفعلى ، يتم احتلال الدفاعات في مواجهة القوات المهاجمة . ثم الضرب على القوات المهاجمة بالطائرات في مناطق الحشد ، وبالمدفعية بعيدة الدي على القوات المتقدمة ، وبوصول القوات المهاجمة إلى خط الحديد يتم التعامل معها بواسطة الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات ، لإحداث أكبر خسائر بها . وفي حالة تمكن القوات المهاجمة من الاختراق المحديد في بعض المناطق ، يتم القيام بالهجمات المضادة بالاحتياطات المدرعة والميكانيكية لاستعادة خط الحديد الدولية . مع التوسع في بالاحتياطات المدرعة والميكانيكية لاستعادة خط الحديد الدولية . مع التوسع في بعمل كمائن على طرق التقدم وشن الغارات .

- وطبقاً لتقرير معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية بلندن حول التوازن العسكرى لعام ٨٩ - ١٩٩٠ فإن تعداد القوات الكويتية يبلغ ٢٠, ٣٠٠ جندى في جميع الأسلحة ، منهم ٢١ ألف جندى قوات برية موزعون على لوائين مدرعين منهم اللواء ٩٠ مدرع ، وكل لواء مدرع يضم كتيبتين للدبابات ، وكتيبتين مشاة ميكانيكى ، وكتيبة مدفعية . وكذلك لواء مدرع يضم كتيبتين للدبابات ، حيث يضم كل لواء مشاة ميكانيكى منهم اللواء ٣٠ ، حيث يضم كل لواء مشاة ميكانيكى وكتيبة مدفعية . وكذلك لواء مشادة ميكانيكى وكتيبة مدفعية . وكذلك لواء مدفعية ذاتية الحركة مركبة على شاسيهات دبابات بالإضافة إلى ٣ كتائب صواريخ مضادة للدبابات من طراز «هوك» وخمسة كتائب صواريخ مضادة للطائرات من طراز «هوك» وخمسة كتائب صواريخ مضادة الطائرات من طراز أمون «سكاى جارد» المصرية الصنع وخمسة كتائب صواريخ مضادة للطائرات من طراز أمون «سكاى جارد» المصرية الصنع وكتيبة صاعقة ، ووحدات دفاع جوى ، وأخرى تخصصية من الإشارة والمهندسين وغيرها . وتستخدم هذه القوات ٧٠ دبابة من طراز فيكرز البريطانية و ٤٠ دبابة من طراز

سنتوريون البريطانية ، و ١٦٥ دبابة ثقيلة من طراز تشيفتين الحديثة ، أى أن مجموع الدبابات في الجيش الكويتي يبلغ ٢٧٥ دبابة .

بالإضافة إلى ١٠٠ عربة قتال مصفحة من طراز صلاح الدين ، و٩٠ عربة قتال مصفحة من طراز «فيريت» الإنجليزية ، و ٢٠٠ عربة مصفحة للمشاة من طراز «إم - ١٦٠ الأمريكية ، ١٣٠ عربة مصفحة للمشاة من طراز «ساراكين» البريطانية ، و ١٠٠ عربة مصفحة للمشاة من طراز فهد صناعة مصرية . أما المدفعية ، فهناك ٤٠ مدفع عربة مصفحة للمشاة من طراز فهد صناعة مصرية . أما المدفعية ، فهناك ٤٠ مدفع هاوتزر ثقيل عيار ٥٥٠ ملليمتراً فرنسيا وهي مركبة على شاسيهات دبابات من طراز «إبه ، إم ، إكس - ٤٠» ، و ٣٦ مدفع هاوتزر ثقيلي أمريكي مركبة على شاسيهات دبابات من عيار ٥٥٠ ملليمتراً طراز «إم - ١٠٠» ومداه ٢١ كيلومتراً ، و ١٦ مدفع ميدان أمريكيا من طراز إم - ١٠٠ ذاتي الحركة عيار ١٠٠ ملليمترات ، وحوالي ١٢ قاذفا عدار وغيا أرض/أرض للصواريخ «فروج - ٧» ومداها ٢٠ كيلومتراً . ومدافع «مورتار» هاون عيار ١٨ ، ١٢٠ ملليمترا وعددها ٤٠ قطعة ، وصواريخ مضادة الدبابات مركبة على عربات مصفحة من طراز «تاو» الأمريكية ، و «هوت» الفرنسية ، وهفيجلانت» البريطانية و حبات مصفحة من طراز «تاو» الأمريكية ، و «هوت» الفرنسية ، وهفيجلانت» البريطانية و «سام-٧» و «سام-٢» المتحركة السوفيتية ، وصواريخ آمون «سكاي جارد» المصرية . ممادة عديمة الارتداء عيار ١٨ ، ١٠٠ ميلليمترات .

-- أما القوات البحرية فتتبع وزارة الداخلية وتضم ٢١٠٠ جندى يستخدمون ٨ زوارق هجومية سريعة مزودة بصواريخ إكزرسيت الفرنسية ، وحوالى ١٥ زورق دورية ساحليا ، وأربع سفن برمائية ، و٣ سفن دعم وتموين حمولة ٣٢٠ طنا ، بالإضافة إلى ٥٠ زورقاً بحريا لاستخدامات كتيبتى مشاة البحرية .

- وتضم القوات الجوية ٢٢٠٠ جندى ، ويبلغ إجمالى الطائرات حوالى ٨٠ طائرة مقاتلة قاذفة و ١٨ هليكوبتر مسلحة ، وتشتمل هذه القوات الجوية على سربين من ٢٤ طائرة سكاى هوك الأمريكية «إيه - ٤» دعم أرضى وسربين من المقاتلات يضمان ٢٤ طائرة ميراج «إف - ١» الفرنسية ، وسرب مقاتلات ٢٢ طائرة من طراز لايتنج البريطانية وسرب من ٢٢ طائرة تدريب وهجوم أرضى من طراز هوك البريطانية ، وطائرتى نقل من طراز دى ، سى - ٩ ، وأربع طائرات نقل «إل - ١٠٠» الأمريكية ، وجميع طائرات الهليكوبتر المسلحة من طراز جازيل ، وسوبر بوما الفرنسية .

وهناك قوات شبه عسكرية يقدر عددها بحوالي ١٥٠٠ جندى من الحرس الأميرى والحرس الوطني ، وقوات الحدود .

- وإجمالا فإن القوات المسلحة الكويتية يبلغ عددها ٢٠, ٣٠٠ جندى ، و ٢٧٥ دبابة وإجمالا فإن القوات المسلحة الكويتية يبلغ عددها ٣٠٠, ٢٠ جندى ، و ٢٧٥ دبابة
- أما القوات المسلحة العراقية فتبلغ حوالى مليون جندى ، ٥٠٠٠ دبابة ، ١٣٥ طائرة مقاتلة قانفة
- أما قوات الغزو العراقية التي قامت بالتنفيذ الفعلى فتبلغ ٥٥ ألف جندي ، ٤٢٣ دباية و ٤٤٢ طائرة مقاتلة قازفة .

#### سير العمليات العسكرية:

بدأت العمليات العسكرية في تمام منتصف ليلة ٢/١ أغسطس «الساعة ٢٤٠٠» حيث اندفع اللواء المدرع التابع للفرقة ٩ مشاة ميكانيكي مع لواء مدرع من الفرقة ٢٣ مدرع



تقدم القوات المدرعة العراقية داخل الأراضيي الكويتية

كرأس حربة متقدمة للقوات الغازية ، وذلك على محورين هجوميين . أولها محور أم قصر ثم الصبية ثم جسر بوبيان إلى البحرة شمال خليج الكويت . والمحور الثانى من صفوان - العبدلى إلى الجهرة . واشترك مع كل لواء مدرع فوج استطلاع متقدم بالعربات المصفحة «بى . ثى . أر - . + السوفيتية ، والعربات المجنزرة «بى . إم . بى - . + السوفيتية . وكان ذلك الهجوم لمهمة سرعة اختراق الحدود الدولية مع الكويت ، والوصول إلى منطقة البحرة ، والجهرة شمال وغرب خليج الكويت خلال + ساعات .

- في الساعة الواحدة فجر ٢ أغسطس «الساعة ١٠٠» تم دفع القوة الرئيسية للغزو وهي باقي الفرقة ٩ مشاة ميكانيكي وباقي الفرقة ٢٣ مدرع ، والإبقاء على الفرقة ٢١ مدرع كاحتياطي استراتيجي لاستخدامات قائد قوات الغزو . كما تم دفع الكتيبتين ٥٠، ٨ مغاوير «كوماندوز» مع أربع ألوية مدفعية لدعم القوة الرئيسية المهاجمة ، وتم عمل قطاعين للاختراق على الحدود ودفع القوة الرئيسية من خلالهما .

- في نفس الوقت تم إنزال كتبية مشاة البحرية على الشاطيء الجنوبي لجزيرة

بوبيان بعملية برمائية سريعة ، حيث تقدمت الكتيبة بالدبابات والعربات المصفحة التى تم ابرارها بحراً داخل الجزيرة ، وإحتاتها حيث لم يكن يوجد في الجزيرة سوى كتيبة مشاة بحرية ووحدات دفاع جوى ، ويبلغ طول هذه الجزيرة ١٤ كيلو متراً وعرضها أقل من كيلوى متر في أقصى اتساعها .

- فى الساعة الرابعة والنصف فجراً «الساعة ٢٠٠» اتصلت القوات الرئيسية بالقوات المتدمة التى سبق دفعها ، وذلك على مشارف مدينة الكريت ، بعد أن قامت بتدمير القوات الكويتية المدافعة عند الحدود الدولية وشمال الجهراء . وتقدمت القوات داخل مدينة الكويت على خمسة محاور رئيسية من الجنوب والغرب ، حيث تمكنت القوات العراقية الغازية من الاستيلاء على الأهداف الحيوية والاستراتيجية داخل مدينة الكريت ، وحاصرة منطقة «دسمان»

- في الساعة السادسة والنصف صباحاً «الساعة ١٣٠» تم إبرار جوى للواء ٥٠ مظلات عدا كتيبة بطائرات الهليكوبتر في مناطق قصر الرئاسة في دسمان ومنطقة السائية ومنطقة السرة بهدف وقف المقاومة المسلحة الكوبتية ، وأسر أعضاء الأسرة الحاكمة ، ولكنها فشلت نتيجة إخلاء القصر قبل وصول القوات العراقية إلى مشارف مدينة الكوبت ، وتمكن الشخصيات الهامة من الوصول إلى السعودية بالسيارات في الوقت المناسب ، وسقطت ١٤ طائرة هليكوبتر عراقية بواسطة أنظمة الدفاع الجوى الكوبتية .

- قامت القوات البحرية العراقية بنشاط بحرى متزايد في مدخل خليج الكويت ومحاصرة الساحل الكويتي بالكامل بواسطة خمس فرقاطات وعشرات من زوارق الصواريخ والطورييد.



أسقطت الصواريخ الكويتية ١٨ طائرة هليكويتر عراقية من طراز «مي – ٢٤» هند

- اعتباراً من أول ضوء ليوم الغزو الدامى ، قامت القوات الجوية العراقية بعمل مظلات جوية مستمرة بواسطة الطائرات المقاتلة والقاذفة ، انطلاقاً من القاعدتين الجويتين العراقيتين في الرميلة وجليبة . وشملت المظلة الجوية العراقية مدينة الكويت والجهراء والأحمدي ، والحدود الدولية الجنوبية للكويت وكذلك الساحل الكويتي بالكامل وحتى عمق ٣٠ كيلومتراً .

- في منتصف يوم الغزو وحوالي «الساعة ١٢٠٠» أتمت القوات الغازية السيطرة على مدينة الكويت واحتلال الأهداف الحيوية والاستراتيجية داخلها والتي كانت مرصودة من قبل بدقة تامة ،

- في فجر اليوم التالي للغزو ٣ أغسطس تم دفع الفرقة ٢١ مدرع احتياطي قائد قوة الغزو بعد نقل دباباتها داخل الحدود الكويتية على تريلات بنهاية اليوم الأول للغزو -

واتجهت الفرقة بدباباتها للسيطرة على ميناء ومدينة الأحمدى والمنطقة الجنوبية ، وذلك بمعاونة الكتيبة الاحتياطية من اللواء ٩٥ مظلات والتي تم إبرارها جوا بطائرات الهليكوبتر . وتكبدت هذه الكتيبة خسائر فادحة حيث أسقطت منها أربع طائرات هليكوبتر .

- بالاستيلاء على ميناء الأحمدى ، واعتباراً من أول ضدو يوم ٤ أغسطس اليوم الثالث للغزو تقدمت الفرقة ٢١ مدرع في اتجاه المنطقة المقتسمة الجنوبية بين الكويت والسعودية ، حيث توقفت القوات الغازية على بعد كيلر متراً واحداً من الحدود السعودية.
- بدأت القوات الغازية في تعزيز المناطق المستولى عليها ، وبدأت القيادة العراقية بعد نجاح الغزو ، في دفع باقى الفليق الثامن «حرس جمهورى» إلى مدينة الكويت ، بالإضافة إلى قوات الدفاع الشعبى العراقي ، والاستعداد للتقدم جنوباً في اتجاه حقول البترول السعودية طبقاً لما يسفر عنه الموقف الدولي والعربي
- باستمرار الوقت وتصاعد رد الفعل الدولى والعربي لمجابهة العدوان العراقي بالقوة العسكرية ، قامت القيادة العراقية بتعزيز قواتها داخل الكويت والمنطقة الجنوبية العسكرية العراقية المتاخمة للحدود السعودية بقوات أخرى جديدة تشمل الفيلق الثالث ، ووحدات من الفيلق السابع والسادس والثاني ، مع سحب الفيلق الثامن «حرس جمهوري» الأكثر تدريباً وتسليحاً من داخل الكويت وتوزيعه شمال وغرب الكويت .

ولأهمية هذا الموضوع فقد تم تناوله بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب لبيان الأوضاع الحالية للقوات العراقية داخل الكويت وحولها ، مقابل القوات الدولية والعربية . وكذلك توزيع قوات الجيش العراقي على المناطق العسكرية الأخرى ،

- وقد بلغت المسائر العراقية إسقاط ١٨ طائرة هليكوبتر من طراز «مي - ٢٤» هند

منهم ١٤ طائرة فوق مدينة الكويت في اليوم الأول للغزو، وأربع طائرات هليكوبتر من نفس الطراز فوق مديناء الأحمدي في اليوم الثاني للغزو، وقد تم إسقاط جميع هذه الطائرات بما تحمله من جنود المظلات العراقيين من اللواء ١٥ بواسطة صواريخ آمون «سكاي جارد» المصرية الصنع والمضادة للطائرات حيث كانت الكويت قد اشترت أربع كتائب صواريخ من هذا النوع من الهيئة المصرية للتصنيع ووصلت في شهر أبريل ١٩٩٠ ولحسن العظ كان الخبراء المصريون الذين يقومون بأعمال التدريب ما زالوا موجودين في الكويت، وبلغ إجمالي القتلي ٢٩٥ جندي والجرحي ٣٦١ جندي عراقي .

- أما الخسائر الكويتية فقد كانت فادحة حيث قتل خلال الغزر ٤٢٠٠ كويتي ، وأسر ١٢٠ ألف جندي كويتي وعدد كبير من المدنيين .

#### لماذا كان الإخفاق في الدفاع عن الكويت ؟!

- انتهى الغزو الدموى بسرعة كما بدأ ، وشعر كل عربى بغصة في حلقه ، ورفض الكل أن يصدق ما يجرى . وأصبح كل كويتى عربى جرحاً يمشى على قدمين ، وجراح الحسين بعض جراحه ، وبصدره من الأسى كربلاء . وكموضوع تاريخى مؤلم فإن غزو العراق للكويت ، كان اجتياحاً غير متصور ، بعيد الاحتمال ، كاجتياح بيت شقيق كريم ، حتى من العراقيين أنفسهم . كما أن بعض الأساليب الهمجية وغير الإنسانية التى نفذتها قلة جاهلة ، تشبه إلى حد بعيد ما كان متبعاً في العصور القديمة . وبدا الأمر وكأن مقر القيادة العراقية هو مستشفى الأمراض العقلية والنفسية النحيد في العالم الذي يديره نزلاؤه ، واكن كل حق سوف يعود مع الوقت ، فالزمن هو المادة الخام لكل

شيء في الوجود ، كل شيء به ممكن ، وكل شيء بغيره مستحيل .

أما قصة الإخفاق في الدفاع عن الكويت لما تحتويه على كل الأخطاء التي يمكن إدراكها في نظرية وتطبيق العمليات الدفاعية ، فإنها جديرة بأن نأتي على ذكرها بشيء من التفصيل . إذ يجب أن نرهق أنفسنا بعدم تجاهل الدروس المستفادة ، رغم من أن كل العمليات العسكرية بين العرب وإسرائيل مثلا بقيت لفترة طويلة وحتى الآن محظور النشر عنها ، وكل ما نشر مجرد مذكرات خاصة ينفي بعضها الآخر . وإذا وضع الحظر على أية قصة فإن الدروس المستفادة منها لا يمكن التعلم عن طريقها ، لقد كان من الصواب وكان من اللائق تماماً أن يذكر الجميع الأخطاء السابقة في اللحظة المناسبة ، خاصة وقد سبق للعراق أن حرك قواته واحتل أجزاء من الكويت من قبل .

- وتتلخص مآساة العملية الدفاعية ، في أنها لم توضع لها خططاً على الإطلاق ، ولذا أخذت المشكلة تتفاقم حتى كان ما كان . ومن وجهه النظر العسكرية فإن الأساليب التي اتبعت كانت تشبه أساليب «الهواة» لدرجة كبيرة ، لقد كانت هناك لجان عسكرية كثيرة مشتركة بين الكويت وبعض الدول العربية ، ولكن لم يتم إلا القليل ، ومع ذلك بقيت اللجان حية . كما كانت هناك خطط دفاعية جيدة اشترك فيها خبراء عسكريون مصريون أفنوا عصارة قلبهم في وضع مشروعاتها على الورق . ثم انتهت إلى ملفات الأرشيف ، وظهرت خطط أخرى ركيكة حسب نظام خاطىء .

- وإذا لم تكن الرؤية واضحة ومعلومة بأية درجة من الدقة ، فإن الكثير يجب أن يترك للتقدير الميداني وحسن الإدراك ، كما أن كفاءة القيادة قد تكمل النقص في المعلومات والتوجيهات العامة ، ولكن إعطاء القوات الدفاعية الميدانية خططاً ثابتة أو قواعد للعمل بها في مثل هذه الظروف ، فإنها قد تبدو غاية في السخف ، وفي الحرب يجب أن يترك

شىء ما للفرصة والتقدير الميدائى على الطبيعة ، نظراً لأنها خطيرة فى طبيعتها ، ولذلك يجب أن يكون الهدف واضحاً تماماً للقوات العسكرية ، وأن توضع الخطط للوصول إلى هذا الهدف بواسطة الخبراء العسكريين أنفسهم ، دون أية اعتبارات سياسية قد تفسد أو تحد من هذه الخطط .

- حجم القوات الكويتية يمكنها نظريا ، طبقاً لجميع نظم القتال العالمية شرقاً وغرباً أن تصد حجم من القوات المهاجمة يبلغ ثلاثة أضعافها ولأى مدة زمنية ، ما لم يتدخل أى جانب بدفع قوات جديدة ، وبمقارنة حجم تسليح القوات الكويتية بالقوات المهاجمة ، نجد أنه كان باستطاعة القوات الكويتية صد هذه القوات ، ومنعها من اختراق الحدود الدولية أو تحقيق مهامها .

- والقرات الكويتية لا ينقصها الكفاء القتالية ، فهى تحارب على أرضها ودفاعاً عن التراب الوطنى ، وتسليحها من أحدث الأسلحة العالمية ، بل يفوق تسليح القوات الغازية فضلا على أن بعض القوات الكويتية اشتركت على جبهة قناة السويس خلال حرب الاستنزاف ١٩٦٨ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ ضد القوات الإسرائيلية ، الأكثر تسليحاً وخبرة وكفاءة من القوات العراقية . وقد أثبتت هذه القوات الكويتية أنها على درجة عالية من الكفاءة والتصميم والروح القتالية العالية . وقامت بأعمال إيجابية مسجلة رسميا ضد القوات الإسرائيلية ، ولم يجرؤ العدو الإسرائيلي من اقتحام مواقعها ولو مرة واحدة خلال القوات الحرب ، ولم تكن أبداً نقطة ضعف في خط المواجهة الأمامي للقوات المصرية على جبهة قناة السويس ، بل كانت نقطة قوة ، مما جعل القيادة المصرية تضعها في مناطق وقطاعات على الحد الأمامي في مواجهة القرات الإسرائيلية ، وعلى مسافة ، ١٦ متراً منها في منطقة الإسماعيلية ثم كسفريت .

- يرجع السبب الأساسى فيما حدث إلى حسن نية الجانب الكويتى ، وعدم التصديق لحجم النوايا العدوانية للرئيس صدام حسين . وللحقيقة فإنه لا يوجد أى مواطن عربى كان الممكن أن يصدق - قبل الغزو - أن بلداً عربيا يمكنه أن يبتلع بلداً عربيا آخر ويدمره ، مهما كانت الأسباب والخلافات . ولا يستثنى من هذا الجيش العراقى نفسه ، حيث قامت الفرق الخاصة بإعدام ١٧٠ ضابطاً عراقياً في اليوم الثانى للغزو رفضوا الاشتراك في الجريمة ، فضلا على إيهام الجنود أنهم يستعدون للهجوم على إسرائيل . ولذلك انعكست حالة «عدم التصديق» هذه على القوات الكويتية والمواطن الكويتى ، وتبلورت في عدم الرغبة في قتال شقيق عربى ، بل حتى عدم استفزازهم ، ويمكن القول إنه لو كان هناك معلومات كافية عن أبعاد الغزو العراقي - كما هي الأن - لتمكنت القوات الكويتية من صد وحمر العدوان منذ بدايته ، حيث كانت القوات العراقية في

- لقد أظهرت التجارب العسكرية أنه في القيام بأية عملية دفاعية أو هجومية تعتمد على القوة والإنجاز السريع ، فيجب أن توضع الخطط بواسطة الخبراء بحيث لا يضيع وقت طويل في الجدل والمشاورات ، بينما الواجب هو استخدام السيف ، أي توافر إرادة القتال ، ونظراً لعدم توفر المعلومات وانعدام التخطيط ، ولا بد أن نقول بصراحة ولانعدام العزيمة وإرادة القتال ، فقد حدث ما حدث . إنك لن ترد عدوا بتقبيله ، ولن تدحر متجبراً بتهديده ، ولن ترد معتدياً بتخويفه ، ولا بد من وجود إرادة واضحة القتال

- لقد كانت المعلومات متوفرة عن حجم الحشود العراقية بالقرب من الحدود الشمالية الكويتية قبل شهرين من يوم الغزو الدامى ، وإزدادت هذه الحشود كثافة مع مرور الوقت ولكن لم تتمكن المخابرات الحربية الكويتية من تحليل هذه المعلومات على الوجه الصحيح ،

واستخلاص النوايا ، خاصة بعد اتخاذ القوات العراقية لأرضاع هجومية قبل الغزو بثلاثة أيام .

- عدم تواجد خطة موانع تؤمن الحدود الدولية ، ويجب أن تشتمل هذه الخطة على حفر خنادق مضادة للدبابات بطول المواجهة بعرض ثلاثة أمتار وعمق مترين ، وإقامة سواتر ترابية صناعية تسيطر على الخنادق المضادة للدبابات مع إقامة مواقع محصنة عليها للضرب على القوات المهاجمة ، ووضيع موانع أخرى للدبابات كالكتل الخرسانية ، والقضبان الحديدية المتقاطعة ، والأسلاك الشائكة . وكذلك تشجير خط الحدود الدولية في نطاقات من الأشجار الضخمة الصحراوية التي تحد من حركة القوات وتعيق تقدمها. وأيضا الزرع الموسع للألغام المضادة للدبابات والمضادة للأقراد ، والألغام الحارقة وذات الشراك الخادعة . وعمل انهيارات أرضية مخططة ومسيطر عليها على طرق الاقتراب الرئيسية ، مع وضع كمية تصل إلى ٥٠٠ كيلوجرام من مادة «تى . إن . تى» الشديدة الانفجار ، وكذلك إنشاء خطوط دفاعية متتالية ، مجهزة ومحصنة ، ومزودة باحتياطي من المياه والذخيرة والأغذية تكفى القوات المدافعة - في حالة حصارها - القتال لمدة لا تقل عن ١٥ يوماً ، مع إنشاء خطوط دفاعية في العمق . فهذه المناطق المحصنة تظل تعمل في إحداث الحسائر -- حتى وهي محاصرة - في أجناب ومؤخرة القوات المهاجمة في حالة تمكنها من الاختراق في العمق ، فضلا عن إنشاء شبكة من المدقات عبر الرمال والتلال وتعليمها ليلا لاستخدام قوات الاحتياطي الاستراتيچي ، والتدريب على القتال الليلي والدفاع المتحرك.

- عدم استكمال عملية التعبئة العامة للقوات الكويتية ، نظراً لتواجد بعض الضباط خارج البلاد بتأثير حالة «عدم التصديق» هذه . وعدم احتلال القوات الكويتية لمواقعها

الدفاعية على خط الحدود الدولي الشمالي ، لاعتبارات سياسية وعدم استفزاز القيادة العراقية . والاكتفاء بدفع نقط إنذار ودوريات بين النقط وباقي القوات داخل المعسكرات خاصة خلال الليل .

- عدم قيام القوات الكويتية بالتدريب الليلى بواسطة قوات كبيرة لواء فأكثر ، وضعف التنسيق بين القوات الجوية والبرية ، مما أدى إلى قيام القوات البرية الكويتية بالقتال المحدود دون غطاء جوى .
- عدم تدريب المواطنين الكريتيين في الداخل على أعمال المقاومة والدفاع الشعبى ، مما أدى إلى خسائر كبيرة أثناء مقاومة الغزو ، مما يوصف بأنهم قاموا بعمليات انتحارية ، وعدم وجود تجهيزات وخطوط دفاعية خارجية للدفاع عن المدن الرئيسية كمدينة الكريت والأحمدي وغيرها .
- قلة حجم القوات الكويتية المتواجدة في جزيرة بوبيان على الرغم من أهميتها الكبيرة وسيطرتها على خليج الكويت والعاصمة أيضا ، حيث لم يكن بها سوى كتيبة مشاه واحدة.
- من الضرورى فصل الجانب السياسى عن الجانب العسكرى فى ذهن الجندى الكويتى ، حيث يجب أن يكون مقتنعاً تماماً بأنه يؤدى مهمته الدفاع عن وطنه ضد أى قوات مهاجمة مهما كان نوعها أو جنسيتها ، وتنمية روح القتال والدفاع عن العلم وشرف الوطن .



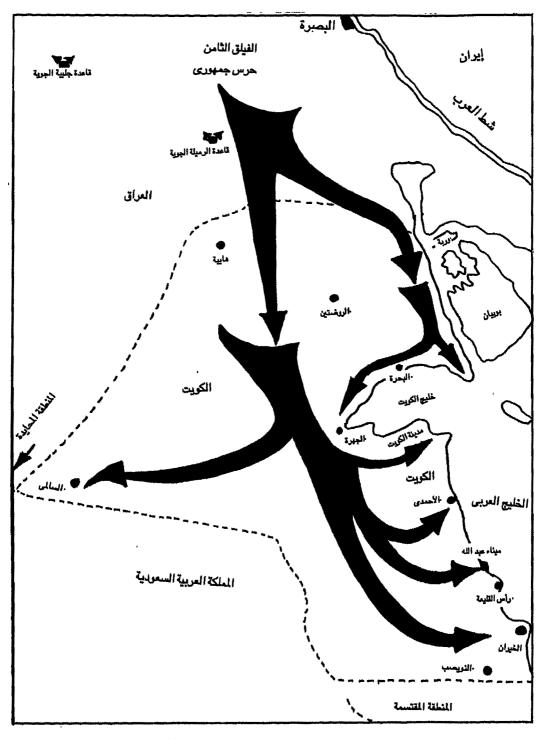

... سير القوات المراقية داخل الكويت خلال الفزو .



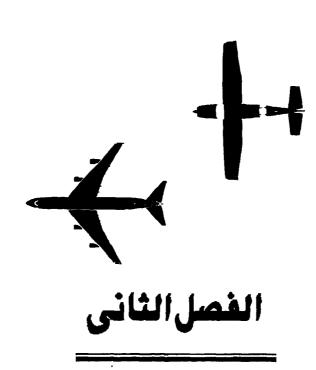

نظام تشكيل محدات القتال الميدانية للجيش العراقي بعد الأزمة



في مساء يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، أول أيام الغزو الدامي ، أصدرت القيادة العامة القوات العراقية أمراً باستدعاء القوات الاحتياطية . ثم توالت الأوامر في الأيام التالية لاستدعاء الجنود الاحتياط الذين سبق لهم الاشتراك في حرب الخليج وحتى سن ٥٥ سنة . وأعلن في بغداد عن تعبئة ١٤ فرقة مشاة وثلاث فرق مدرعة ، وتشكيل ١١ فرقة جديدة . وفي نهاية شهر أغسطس ١٩٩٠ بلغ حجم القوات الميدانية البرية العراقية ٨٤ فرقة كاملة تعدادها ٢٠٠ ألف جندي بالأضافة إلى ٨ لواءات دفاع جوى بكل منها ٣ ألاف جندي ، أي بأجمالي ٢٤ ألف جندي ملحقة على الفرق وهي تابعة الى القيادة العامة ، وبلغ مجموع القوات المسلحة العراقية المليون جندي ، بالإضافة إلى ٣٥٠ ألف جندي تحت السلاح من قوات المقاومة الشعبية . وفي أوائل شهر سبتمبر ١٩٩٠ تم توزيع هذه القوات على المناطق العسكرية الأربع في العراق ، واختصت المنطقة العسكرية الجنوبية والتي تتاخم الحدود السعودية بنصف حجم وتسليح القوات الميدانية البرية بالكامل ، وهو ما يتناوله الفصل الثالث عن الأوضاع الحالية لقوات الجيش العراقي بالتفصيل ، وخاصة داخل الكويت وعلى الحدود السعودية نظراً لأهمية المؤضوع .

- كانت القيادة العسكرية العراقية قد قررت تخفيض حجم القوات الميدانية بعد إعلان إيران قبولها وقف إطلاق النار مع العراق في ١٨ يوليو ١٩٨٨ ، وذلك طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٩٨٥ الصادر في ٢٠ يوليو ١٩٨٧ . وهكذا تم إعفاء الآلاف من جنود

الاحتياط من أوامر الاستدعاء وتسريحهم إلى أعمالهم المدنية السابقة . مع الاحتفاظ بالقوات الرئيسية العاملة في الجيش العراقي ، تحسباً لأية معارك قد تنشب مرة أخرى على الجبهة الإيرانية .

- وخلال حرب الخليج المدمرة التى بدأت فى ٢٧ سبتمبر ١٩٨٠ واستمرت الثمانى سنوات متصلة ، لم تسنح الفرصة للقيادة العراقية بإجراء أى تعديل أو تنظيم أو إعادة تشكيل للوحدات العسكرية الميدانية طبقاً للدروس المستفادة للمعارك المتلاحقة مع إيران وخاصة فى ظل الفوران الفوضوى الذى يحكم القرار السياسى العراقى . وكان تنظيم الجيش العراقى طوال سنوات الحرب مشكّلا طبقاً للنظام السوفيتى ، وكان هناك أكثر من ٢٥٠ مستشاراً عسكريا سوڤيتيا يقومون بوضع الخطط والتنظيمات المختلفة ، بجانب مئات آخرين من الخبراء يقومون بأعمال التدريب العسكرى على المهمات والأجهزة والأسلحة السوڤيتية . فلما توقفت حرب الخليج تم سحب المستشارين العسكريين المسكريين المسكريين المسكريين المسكريين المسكريين المسكريين المناط التخطيط فى القيادة العامة العراقية من إعادة تشكيل القوات الميدانية على أسس جديدة طبقاً لنتائج المعارك المريرة مع القوات الإيرانية . فعن الجانب العراقى لم يكن النجاح كاملا فى حرب الخليج مع ايران ، ولكنهم كانوا يأملون فى أنهم قد يقومون بالعمل بطريقة أفضل إذا اندلعت المارك مرة أخرى .

- لقد كان لا بد من وقت يمر ومن تجارب مريرة لتطور النظام العسكرى القائم، وحتى يمكن تكوين الطرق التى مكنت واضعى الخطط فيما بعد من حساب كل شىء بدقة وكذلك كل ما يلزم لأى مشكلة يمكن أن تعرض عليهم. ومن تلك المتاعب نمت مجموعة من ضباط القيادة العراقية تملؤهم الأفكار، ومستعدون للتفكير والتخطيط على أساس قاعدة

مشتركة من جميع الأراء ، ومن الدروس الهامة لحرب الخليج أنه لا بد من وضوح الهدف والتصور الاستراتيجي للقوات العسكرية قبل كل شيء ، مكان ما أوخط ما أو هدف ما مطلوب الومبول إليه أن الاحتفاظ به ، وتصدر الأوامر بذلك للقوات العسكرية ، يصرف النظر عن أية اتجاهات سياسية أخرى ، فالتصور الاستراتيجي المغلف بالضباب السياسي سوف يؤدي حتماً إلى كارثة عسكرية ، أي ضرورة فصل السياسة عن العسكرية . وهذا ما حدث في بداية حرب الخليج عندما توغلت القوات العراقية داخل الأراضى الإيرانية بعمق ٣٥ كيلومتراً وحتى «الأهواز» دون وضوح الهدف الاستراتيجي وأيضًا لم تكن القوات الكبيرة الحجم عاملا من عوامل القوة ، وإنما يتيح ذلك للطرف المقابل الفرصة للقيام بمذبحة ، فهذه القرات الضخمة في تشكيلات عسكرية هائلة تمثل عامل خلخلة وليس عامل قوة ، وقد ثبت في معارك تحرير «الفاق» في مارس ١٩٨٦ أن الوحدات العسكرية الأقل حجماً يمكنها أداء المهام الملقاة عليها بطريقة أفضل ، ولهذا لا يجب الخلط بين حجم أى قوة وبين فاعليتها . كما أنه في الوحدات العسكرية الصغيرة ليس هناك من يستطيع أن يلقى مسئولياته على الآخرين ، فهذه المسئوليات على صاحبها في النهاية ويحاسب عليها . كما أن الخطط خلال فترة الخرب كانت توضع على أساس ما يمكنهم المصول عليه ، وليس ما يعتقده المخططون أنه ضروري . وهناك الكثير من هذه الدروس وعلى رأسها المشاكل الإدارية والإمداد والتموين لهذه القوات الضخمة ، فإن تخيلها أكثر سهولة من وصفها . وأيضا العمل دون معلومات استطلاعية كافية قد يؤدى حتماً إلى المتاعب، وقد يستحق أيضا أن ينتهى بالكوارث، كما حدث فعلا خلال الحرب ، فأصغر الغارات في الحرب لا بد أن تتطلب معلومات مفصلة ، وفي الحقيقة كلما كانت العملية العسكرية صغيرة زادت الحاجة إلى معلومات تفصيلية . كما

يجب أن تترك مساحة ما لكفاءة وتقدير القائد أثناء التنفيذ العملى، ففي جميع العمليات الصعبة تسنح فرصة لاتخاذ القرارات التي تتسم بالشجاعة والجرأة ، فهناك الكثير من الوقائع النظرية التي لا نتفق مع الحقائق ، كما أن هناك واقعا مستحدثا لا بد من قبوله والتعامل معه على الفور . وعلى ذلك قامت القيادة العامة العراقية بإعادة تشكيل وتنظيم القوات الميدانية ، بزيادة أعداد الوحدات العسكرية المقاتلة وتخفيض حجم كل منها ، على ألا يزيد عدد القوات الاحتياطية في أية وحدة عن ٥٠ في المائة من القوات العاملة . وهي مشكلة كبيرة تقتضي كفاءة عالية وخبرة كافية لغبراء التخطيط العسكري أتاحتها لهم حرب الخليج ، وذلك لإعادة تنظيم وتشكيل كل الوحدات العسكرية بدءاً من الفصائل والسرايا وحتى مستوى الفرق والفيالق المختلفة بأسلحتها المتعددة . ومضى وقت أيضا لكي يفهم الجميع ما هي ممكن وما هي غير ممكن من الطلبات ، فلم يكن الطريق سهلاً ولكنه كان اتجاهاً واضح المعالم للسير فيه منذ لحظة وقف إطلاق النيران مع إيران في يوليو ١٩٨٨ . ولذلك كان من المدهش أن يقوم العراق يزيادة مشترواته من الأسلحة وزيادة حجم المدرعات والعربات المصفحة ومدافع الميدان على الرغم من تخفيض حجم وزيادة حجم المدرعات والعربات المصفحة ومدافع الميدان على الرغم من تخفيض حجم الميدانية وتسريح جنود الاحتياط ووقف المعليات العسكرية مع إيران .

- وتختلف تنظيمات الوحدات المقاتلة الميدانية من دولة إلى أخرى طبقاً لاختلاف النظريات العسكرية التى تأخذ بها هذه الدولة أو تلك ، وحتى فى أوقات السلم وعدم وجود تهديدات خارجية أو عمليات عسكرية ، يتم تخفيض حجم هذه الوحدات الميدانية إلى أدنى مستوى ، واستكمالها طبقاً للخطط الموضوعة عند الضرورة . فالفرقة المدرعة الأمريكية عام ١٩٨٩ تتكون من ١٨,٠٠٠ جندى و ٣٤٨ دبابة بينما كانت فى تنظيمات عام ١٩٨٧ ، حوالى ١٨,٣٠٠ جندى و ٣٤٤ دبابة . والفرقة المدرعة المسوفيتية عام

١٩٨٩ حوالي ١١ ألف جندي و٣٢٨ دبيابة ، والصين ٩٩٠٠ جندي و٣٣٣ دبيابة ، وبريطانيا ١٤,٩٠٠ جندي و ٢٨٥ دبابة ويستكمل عدد الجنود البريطانيين في حالة الحرب إلى ٢٠٠, ١٦ جندى ، وفرنسا ٩ آلاف جندى و ١٩٠ دبابة . أما فرقة المشاة الميكانيكي الأمريكية عام ١٩٨٩ ، فتبلغ ١٧ ألفاً و ٢٩٠ دبابة ، وكانت عام ١٩٨٧ حوالي ١٨,٥٠٠ جندى و ٢١٦ دبابة . وفرقة المشاة الميكانيكي السوفيتية عام ١٩٨٩ فقد بلغت ١٣,٣٠٠ جندى و ٢٧١ دبابة بعد خفض أعدادها ٧٠٠ جندى وزيادة المدرعات ، والصين ١٣,٤٠٠ جندى و ٨٠ دبابة بزيادة الأفراد ومضاعفة عدد الدبابات ثلاك مرات عن التنظيمات السابقة ، وألمانيا الغربية ٢٢ ألف جندى و ٢٥٢ دبابة بزيادة الأفراد فقط وبن زيادة المدرعات عن التنظيمات السابقة في بداية الثمانينات . ويمتد ذلك إلى كافة مستويات الوحدات المقاتلة الأخرى ، كما أن الاختلافات في النظم العسكرية وتشكيل القوات يشمل القوات البحرية والجوية أيضا . فالسرب الجوى الأمريكي يضم ١٨-٢٤ طائرة مقاتلة ، والسوفيتي ١٧ - ٥١ طائرة مقاتلة ، والصيني ٩ - ١٠ طائرات ، وبريطانيا ٨ - ١٥ طائرة ، وألمانيا ١٥ - ٢١ طائرة ، والجناح يضم سربين ، واللواء الجوى أو الفوج الجوى «مجموعة جوية» يضم جناحين . والرقم الأدنى هو مستوى التخفيض في حالة السلم ، والأعلى هو المستوى التخطيطي الذي يجب استكماله في حالة العمليات العسكرية.

- تضم القوات البرية الميدانية العراقية ٨ فيالق موزعة على أربع مناطق عسكرية داخل العراق والكويت المحتلة ، وكذلك المدفعية الاستراتيجية التابعة للقيادة العامة ، ووحدات الدفاع الجوى عن الدولة وهي تابعة للقيادة العامة ، والمخابرات الميدانية الاستطلاعية التابعة للقيادة العامة ، بالإضافة إلى وحدات القوات الخاصة من المظلات

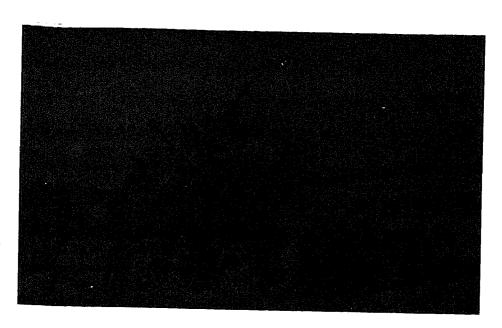

دبابة تى - ٥٥ سرفيتية الصنع محترقة



مركبة قتال مجنزرة طراز «بي ، إم ، بي ، ١ »

والمغاوير «الكوماندوز» . ويبلغ تعداد قوة الفيالق الثمانية الميدانية فقط ٧٠٠ ألف جندى . أما تعداد القوات المسلحة العراقية بالكامل ، بما فيها الوحدات التابعة للقيادة العامة ، والمقوات الجوية والبحرية ، وحرس الحدود ، وقوات الأمن ومكافحة الشغب ، ووحدات الإشارة والحرب الاليكترونية والكيميائية ، والمنشئات التعليمية ومراكز التدريب والهيئات الإشارة والحرب الاليكترونية والكيميائية ، والمنشئات التعليمية ومراكز التدريب والهيئات الإدارية العسكرية فيبلغ المليون جندى ، و ١٥ ألفا . ولا يتضمن هذا الرقم القوات شبه العسكرية من الدفاع الشعبى والمدنى والتى تبلغ حوالى ٥٠ ألف جندى مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة .

- والفيالق العراقية من ٢ - ١ يضم كل منها ١٩ ألف جندى ، وهم موزعون على ٢ فرقة مدرعة ، و ٢ فرقة مشاة ، ولواء دفاع جوى «صواريخ» . أما الفيلق الأول والثامن «حرس جمهورى» فيضم كل منها ٨٩ ألف جندى ، وهم موزعون على ٤ فرق مدرعة ، و ٢ فرقة مشاة ميكانيكى ، ولواء دفاع جوى «صواريخ» . وهناك وحدات أخرى للدعم تتضمنها تشكيلات الفيالق العراقية الميدانية الثمانية . وتضم جميع الفيالق ٨٨ فرقة ميدانية ، منها ٢٠ فرقة ميدانية مدرعة ، و ١٦ فرقة مشاة ميكانيكى ، و ١٦ فرقة مشاة .

- والفرقة المدرعة العراقية تضم ١٤ ألف جندى ، ١٥١ دبابة . وتتكون الفرقة من لوائين مدرعين ، ولواء مشاة ميكانيكى ، ولواء مدفعية ميدان ، ولواء دفاع جرى مواسير وكتيبة صواريخ مضادة للدبابات تضم ١٥ صاروخاً . ويمتلك العراق ٨٨٨ دبابة ، منها ١٥٠٠ دبابة من طراز تى ٢٥٠٠ دبابة من طراز تى ٢٥٠٠ دبابة من طراز تى ٢٠٠٠ الصينية ، وحوالى ١٥٠٠ دبابة من طراز تى ٢٠٠ السوفيتية الحديثة ، ١٠٠ دبابة من طراز تى ٢٠ السوفيتية الحديثة ، ٢٠ دبابة من طراز

تشيفتين البريطانية ، ١٠٠ دبابة خفيفة من طراز بى تى - ٧٦ السوفيتية ، وبعض الدبابات من طراز إم - ١٠ الأمريكية وإم - ٤٨ الأمريكية التى استولت عليها القوات العراقية من إيران خلال حرب الخليج .

- والفرقة المشاة الميكانيكي العراقية تضم ١٥ ألف جندي و ١١١ دبابة ، وتتكون من ٢ لواء مشاة ميكانيكي ، ولواء مدرع ، ولواء مدفعية ميدان ، ولواء دفاع جوى ، وكتيبة صواريخ مضادة للدبابات وتضم الكتيبة ٣ سرايا بكل سرية ١٨ صاروخاً ، أي أن الكتيبة مزودة بحوالي ٤ ه صاروخاً مضادا للدبابات ويبلغ تعداد مركبات القتال المجنزرة في فرق المشاة الميكانيكي ٨٨٨ ه مركبة مجنزرة من طراز بي . تي . أر-١٥٢/٦٠٠ السوفيتية ، ولم - ١١٧ الأمريكية ، ومركبات المجنزرة

- والفرقة المشاة «العادية» تضم ٥ / ألف جندى و ١٦ دبابة ، ومكونة من ٣ لواء مشاة «عادى» ، ولواء مدفعية ميدان ، ولواء دفاع جوى ، وكتيبة صواريخ مضادة للدبابات تستخدم ٤٥ صاروخا . وفرق المشاه «العادية» في الجيش العراقي والتي يبلغ تعدادها ١٧ فرقة تستخدم آلاف العربات المصفحة لنقل الجنود من طراز «بانهارد» الفرنسية ، «أوروتو» البرازيلية ، وآلاف الشاحنات الروسية من طراز زيل ، وماز ، وكراز لنقل العدات الثقيلة .

- واللواء المدرع يضم ٣ آلاف جندى و ١٧ دبابة ، ويتكون من ٣ كتائب دبابات بكل كتيبة ٢٢ دبابة بالإضافة إلى دبابة قيادة ، كتيبة مشاة ميكانيكى بعربات قتال ميدانية مجنزرة من طراز «بى ، إم ، بى - ١ » ، وكتيبة مدفعية ميدان ١ مدفع عيار ١٠٥ أو ١٢٢ ميلليمتر ، وكتيبة دفاع جوى مدافع مضادة للطائرات عيار ٢٣ ، ٣٧ ميلليمترا ،

وسرية صواريخ مضادة للدبابات مسلحة بحوالي ١٨ صاروخا من طراز ساجر ، أو سباي جوت ، أو إس - ١١ السوفيتية ، أو «ميلان» أو «هوت» الفرنسية .

- اللواء المشاة الميكانيكي العراقي ويضم ٤ آلاف جندي و ٨٥ مركبة قتال مجنزرة بكل كتيبة ٨٠ مركبة مجنزرة وواحدة لقائد اللواء ، وكتيبة دبابات بها ٢٧ دبابة ، وكتيبة مدفعية ميدان ١٢ قطعة عيار ١٠٥ أو ١٢٧ ميلليمتراً وكتيبة دفاع جوى مدافع مضادة للطائرات عيار ٢٣ ، ٣٧ ميلليمتراً ، وسرية صواريخ مضادة للدبابات تضم ٣ فصائل بكل فصيلة ٦ صواريخ أي الإجمالي ١٨ صاروخاً .
- اللواء المشاة «العادى» ويضم ٤ آلاف جندى ، ويتكون من ٣ كتائب مشاة يستخدمون العربات «أوروتو» البرازيلية مع الشاحنات السوفيتية
- اللواء مدفعية ميدان ويضم ألف جندى و ٣٦ قطعة مدفع ميدان ثقيلة بعيدة المدى ، ويتكون من كتيبة مدفعية ميدان بعيدة المدى من عيار ١٦٠ مللم وعيار ١٢٧ مللم وبها ١٨ قطعة ، وكتيبة مدفعية هاوتزر ثقيلة مجرورة أو مركبة على شاسيهات دبابات ١٨ قطعة عيار ١٢٧ مللم هاوتزر ، ٥٥٠ مللم هاوتزر ، ٥٠٠ مللم هاوتزر ، وكتيبة صواريخ ميدان أرض/أرض من طراز بى ، إم ٢١ تضم ٣ سرايا بكل سرية ٣ عربات إطلاق أو قواذف للصواريخ وبكل قاذف ١٨ ماسورة إطلاق ، وهذه الصواريخ معبأة بالمواد الشديدة الانفجار أو بالأسلحة الكيميائية .
- لواء دفاع جوى «صواريخ» وهذا النوع من اللواءات الدفاعية يلحق فقط على الفيالق، ويضم اللواء ٣ آلاف جندى ويتشكل من ٦ كتائب صواريخ مضادة للطائرات مختلطة من طراز سام ٢ ، ٣ الثابتة وسام ٦ و ١٣ المتحركة والمركبة على مركبات



مسواريخ سام - ١٣ المتحركة المضادة للطائرات على إرتفاعات منخفضة

مجنزرة . وكتيبتين مشاة وفنية للدفاع حول مواقع الصواريخ والإصلاح والإمداد .

- لواء دفاع جوى «مواسير» وتلحق على الفرق ، ويضم اللواء ٣ ألاف جندى ويشتمل على كتيبة رادار متحركة مركبة على شاحنات سوفيتية من طراز بى - ١٧ و ١٨ ، ٣٠ . وأربع كتائب مدافع مضادة للطائرات من عيار ٢٣ ميلليمتر الرباعية المركبة على مركبة مجنزرة ، ومدافع ٧٥ مللم المزدوجة المتحركة ، ومدافع من عيار ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٣٠ ملليمتراً مضادة للطائرات . وكتيبة صواريخ دفاع جوى تضم أربع سرايا بكل سرية ١٨ ملليمتراً مضادة للطائرات . وكتيبة صواريخ دفاع جوى تضم أربع سرايا بكل سرية ١٨

قانف صاروخي من طراز «سام - ٩» التي تطلق من فوق كتف الجندي على الطائرات المنخفضة والمنقضة أي أن بالكتيبة ٧٧ قانفاً صاروخيا .

- أما الوحدات القتالية الميدانية في أدنى مستوياتها فتتشكل طبقاً للتنظيم العام ، فكتيبة «الدبابات» المدرعة تضم ٣٠٠ جندى و ٢٢ دبابة وتتكون من ٣ سرايا بكل سرية ٧ دبابات بالإضافة إلى دبابة لقائد الكتيبة ، وتضم كل سرية دبابات ٣ فصائل بكل فصيلة دبابات بالإضافة إلى دبابة لقائد اللواء المدرع يضم ٣ كتائب دبابات كما سبق أي ٣٦ دبابة بالإضافة إلى دبابة قائد اللواء ،

- وكتيبة المشاة الميكانيكية تضم ٥٠٠ جندى و ٢٨ مركبة قتال مجنزرة ، وكل كتيبة مشاة ميكانيكى تضم ٣ سرايا بكل سرية ٩ مركبات مجنزرة ومركبة لقائد الكتيبة . كما أن كل سرية تضم ٣ فصائل بكل فصيلة مشاة ميكانيكى ٣ مركبات وعلى قائد السرية أن يتخذ من أى مركبة في سريته مركبة قيادة . واللواء المشاة الميكانيكي يضم ٣ كتائب أي ١٨ مركبة بالإضافة إلى مركبة مجنزرة لقائد اللواء ،

- المدفعية الإستراتيجية التابعة القيادة العامة ، وهذه الوحدات تقوم القيادة العامة مباشرة بدفعها لتعزيز الفيالق الميدانية أو أماكن الاختراق أو الدفاع عن المنشآت الهامة طبقا اسير العمليات ، ولما تراه هيئة العمليات في القيادة العامة العراقية في بغداد وتتكون هذه الوحدات من :

أولا: وحدات الصواريخ الاستراتيچية «قيادة عامة» وتشتمل على ٢٤ كتيبة صواريخ بكل كتيبة مراديخ بكل كتيبة مراديخ الاستراتيچية «قيادة عامة» وتشتمل على ٢٤ قائفاً صاروخيا متحركا من الصواريخ الاستراتيچية أرض/أرض بعيدة المدى من طراز «فروج – ٧» وسكود – بى ، والعباس ، والحسين ، برؤوس شديدة الانفجار أو كيميائية .



رادار متحرك خاص بالفرق الميدانية

ثانيا: وحدات الصواريخ المضادة للدبابات، وتشتمل هذه الوحدات على ٤٢ كتيبة مواريخ مضادة للدبابات بكل كتيبة ٥٠٠ جندى بإجمالى ١٥ ألف جندى وتضم كل كتيبة سرايا بكل سرية ١٨ قاذفاً صاروخيا أى بإجمالى ٤٥ قطعة وتستخدم الصواريخ المضادة للدبابات من طراز ساجر، وسباى جوت، إس . إس - ١١ السوفيتية، وميلان هوت الفرنسية.

ثالثا: وحدات مدفعیة القیادة العامة وتضم ٥٦ لواء مدفعیة میدان بکل لواء ألف جندی و ٣٦ قطعة مدفعیة أی بإجمالی ٥٦ ألف جندی و بیضم کل لواء کتیبة مدافع هاوتزر ثقیلة مجرورة أو متحرکة من عیار ١٢٢ ملم ، ١٥٧ ملم ، ١٥٥ مللیمتراً المرکبة علی شاسیهات دبابات ، وکتیبة مدافع میدان ثقیلة من عیار ١٢٧ مللیمتراً و ١٣٠ ملم بعیدة المدی ، وکتیبة صواریخ میدان أرض/أرض من طراز بی ، إم – ٢١ ذات المواسیر المتعددة «عدد ٥٤ ماسورة» کیمیائی أو متفجرات ،

- وحدات للاستطلاع والمفايرات الميدانية «قيادة عامة» - وتشتمل على ١ أفواج

إستطلاع متقدم بكل فرج حرالى ٥٠٠ جندى للعمل خلف الخطوط والاستطلاع الميدانى الأمامى ودعم الفيالق أثناء العمليات الحربية وتستخدم عربات استطلاع «بى،أر دى،إم» الروسية ، ورولاند الفرنسية ، وكاسكاڤيل ، وچاراركا البرازيلية . كما تضم وحدات الاستطلاع أيضا مراكز لتجميع المعلومات في المناطق العسكرية والفيالق والفرق ودفعها مباشرة على القيادة العامة في بغداد . وأيضا وحدات تشغيل طائرات الاستطلاع بدون طيار . ويبلغ إجمالي وحدات الاستطلاع والمخابرات الميدانية «قيادة عامة» حوالي ١٠٠٠ لاف جندي .

- وحدات الدفاع الجوى عن الدولة «قيادة عامة» وتضم ه فرق دفاع جوى تابعة مباشرة للقيادة العامة في بغداد ، وكل فرقة تضم ١٤ ألف جندى وتشمل كل فرقة على لواء رادار متحرك وثابت من طرازات مختلفة ، ومن ٤ - ٦ لواءات صواريخ مختلط مضاد للطائرات من صواريخ سام ٢ ، ٣ الثابتة ، وسام - ٦ المتحركة والمركبة على



قانف صاروخی ارض / ارض عیار ۱۰ ملام طراز « بی ۱۰م »

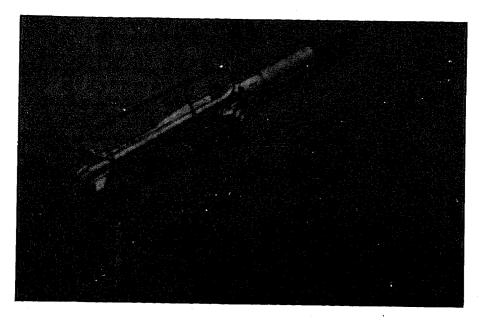

موقع لبطرية صواريخ عراقية من طراز «سام - ٦ » المضادة للطائرات

مركبات مجنزرة ، وكذلك مدفعية مضادة للطائرات من عيارات مختلفة ٥٧ ملم مزدوج ، هركبات مجنزرة ، وكذلك مدفعية مضادة للطائرات من عيارات مختلفة ٥٧ مليمتراً ويتم توزيع هذه الوحدات التي تبلغ في جملتها ٧٠ ألف جندى ، على الأهداف الاستراتيجية والحيوية والمصانع العسكرية والمطارات ، والأهداف الاقتصادية الهامة وأيضا لدعم المناطق العسكرية المختلفة على مستوى الدولة .

- يبلغ إجمالى الدبابات فى وحدات القتال الميدانية بالجيش العراقى كله حوالى ١٨٨٥ دبابة من طرازات مختلفة . منها ٣١٢٠ دبابة فى ٢٠ فرقة مدرعة بكل فرقة ٥٦٨ دبابة . وحوالى ١٧٧١ دبابة فى ١٦ فرقة مشاة ميكانيكى بكل فرقة ١١١ دبابة وحوالى ٧٩٧ دبابة فى ١٢ فرقة مشاة «عادية» بكل فرقة ٢٦ دبابة .

- أما إجمالى المدفعية الميدانية في كافة وحدات القتال الميدانية على مستوى الجيش العراقي كله فيبلغ ٢٠١٧ قطعة مدفعية ميدان يستخدمها ٥٦ لواء مدفعية «قيادة عامة» ويكل لواء ٣٦ قطعة مدفعية ، وحوالي ١٧٢٨ قطعة مدفعية يستخدمها ٥١ لواء مدفعية ملحقة على الفرق ويكل لواء ٣٦ قطعة ، وحوالي ١٧٢٨ قطعة مدفعية يستخدمها ١٤٤ كتيبة مدفعية ميدان ملحقة على الألوية الميدانية بكافة أنواعها ، ويكل كتيبة ٢٠ قطعة مدفعية ، وهذه الألوية الميدانية الملحقة عليها كتائب المدفعية هذه يبلغ تعدادها ١٤٤ لواء ، منها ٥٢ لواء مشاة ميكانيكي ، و ٥٦ لواء مدرع و ٣٦ لواء مشاة معادي» .

- وإجمالى مركبات القتال المجنزرة فى جميع وحدات القتال الميدانية فى الجيش العراقى فيبلغ ٨٨٨ ه مركبة مجنزرة من طرازات مختلفة . منها ٤٤٦٠ مركبة مجنزرة فى ٢٥ لواء ٢٥ لواء مشاة ميكانيكى بكل لواء ٨٥ مركبة ، وحوالى ٨٦ه ١ مركبة مجنزرة فى ٥٦ لواء مدرع بكل لواء ٨٨ مركبة المشاة الميكانيكية الملحقة على اللواء المدرع . ولا يشمل



مقاتلات الميج - ٢١ «فيشبيد» العراقية في قاعدة «الرميلة» الجوية

هذا الإجمالي آلاف العربات المصفحة من حاملات الجنود «ذات الإطارات الكاوتشوك» والتي تستخدمها فرق المشاة «العادية» وكذلك الشاحنات . كما يبلغ إجمالي الصواريخ المضادة للدبابات في مختلف الوحدات الميدانية العراقية ١٨٤ ه قاذف صاروخي .

- وإجمالى القوات المسلحة العراقية يبلغ المليون و ٥ / ألف جندى ، منهم ٢٠٠ ألف جندى في ٤٨ فرقة ميدانية . وهذه الفرق تشمل ٢٠ فرقة مدرعة بكل فرقة ١٢ ألفا أى ٢٨٠ ألف جندى . و ١٦ فرقة مشاة ميكانيكى بكل فرقة ٥ / ألفا بإجمالى ٤٢٠ ألف جندى . و ١٦ فرقة مشاة «عادية» بكل فرقة ٥ / ألفا بإجمالى ١٨٠ ألف جندى . و ١٧ فرقة مشاة «عادية» بكل فرقة ٥ / ألفا بإجمالى ١٨٠ ألف جندى . وبالإضافة إلى مجموع جنود هذه الفرق الثمانية والأربعين فهناك ٢٠ ألف جندى للقوات المخاصة مظلات ومغاوير و ١ آلاف جندى وحدات الاستطلاع والمخابرات الميدانية «قيادة عامة» . و ١٥ ألف جندى وحدات الصواريخ المضادة للدبابات «قيادة عامة» ، و ١٤ ألف جندى وحدات الصواريخ

الاستراتيچية قيادة عامة ، و ٧٠ ألف جندى وحدات الدفاع الجوى عن الدولة ، و ٥٥ ألف جندى قوات جوية ، و ٧ ألف جندى حرس حدود ، و ١٧ ألف جندى حرس حدود ، و ٥ ألاف جندى قوات أمن و مكافحة الشغب ، و ٥ ألاف جندى وحدات إشارة ، و ٤ ألاف جندى حرب إليكترونية ، و ٧ ألاف جندى حرب كيميائية ، و ٤٠ ألف جندى هيئات إدارية ومنشئات تعليمية ومراكز تدريب وشئون أفراد وضباط وكليات عسكرية ومصانع حربية وغيرها .

- وبالإضافة إلى ذلك يوجد حوالى ٣٥٠ ألف جندى من القوات شبه العسكرية من قوات الدفاع الشعبى والمدنى داخل المدن يمكن أن يعهد إليهم بمهام التنظيم والإشراف والدفاع عن الكبارى وحراسة المنشئات الهامة .





.. المناطق العسكرية العراقية والنيالق التابعة لها .



## السفصلالشالث

توزيع قوات الجيش العراقى على المناطق العسكرية والخطط الحربية الحالية .



في فجريوم ٨ أغسطس ١٩٩٠ وصلت إلى قاعدة الظهران الجوية في المنطقة الشرقية السعودية طلائع القوات الدولية المتعددة الجنسيات . وكانت هذه القوات تشتمل على ٣٥٠٠ جندى أمريكي من قوات «دلتا تاسك فورس» الخاصة التي أرسلت على عجل من المسرح الأوروبي إلى السعودية ، بالإضافة إلى ١٥٠ طائرة مقاتلة قاذفة من طراز «إف - ١٦» فالكون ، و «إف - ٥٠» إيجيل ، ثم بدأت القوات النولية المتعددة الجنسيات بالتوافد على المنطقة بطريقة متزايدة ، وكذلك القوات العربية والإسلامية المشتركة . وأصبح شبح الحرب والصراع العسكرى المدمر ماثلا أمام العراق الذي رفض تمامأ الانسحاب من الكويت وعودة الشرعية الحاكمة وجميع الأوضاع لما قبل الغزو . واعتباراً من يوم ٩ أغسطس ١٩٩٠ أعلن العزاق عن غلق حدوده مع كافة الدول المجاورة ، وبدأ في احتجاز الرهائن من العاملين الأجانب في الكويت والعراق ، وفي ١٢ أغسطس ١٩٩٠ قدم الرئيس العراقي صدام حسين مبادرته بالاعتراف بكامل المطالب الإيرانية في المر المائي لشط العرب ، وإنهاء القتال وتبادل الأسرى بين الجانبين فوراً ، وهي المبادرة التي أهدرت معاناة ثماني سنوات من الحرب العارمة وألاف القتلي والجرحي ، فضلا عن الدمار الهائل للاقتصاد في كلا البلدين ، وقد أتاحت هذه المبادرة للعراق سحب ٢٨٠ ألف جندى ضمن قواته المحتشدة على طول الحدود الإيرانية ، وإعادة توزيع القوات على المناطق العسكرية العراقية ومسارح العمليات المحتملة ، وخاصة المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية وداخل الكويت المحتلة لمجابهة المشود الدولية . وكذلك المنطقة

العسكرية الشمالية لمقابلة الحشود التركية المتزايدة ، ومضاعفة حجم وقوة الجيش الثانى التركى على طول الحدود التركية العراقية والتى يبلغ طولها ٣١٠ كيلو مترات ، وطوال هذه الفترة كانت القيادة العراقية تعيد تنظيم وتشكيل كافة الوحدات العراقية الميدانية ، واستكمال أفرادها من قوات الاحتياط ، وكذلك كافة المعدات والتسليح لكل وحدة مع تشكيل فرق ميدانية جديدة وتعبئة فرق أخرى من قوات الاحتياط والتى تم استدعاؤها منذ اليوم الأول للغزو والأيام التالية طبقاً لنظام محكم وموضوع مسبقاً . ثم بدأت القيادة العراقية في الأول من سبتمبر ١٩٠٠ في توزيع هذه القوات بالكامل على المناطق العسكرية العراقية المغتلفة ، وخصت المنطقة العسكرية الجنوبية بحوالى ٢٤ فرقة ميدانية ، ميدانية مقاتلة ، أي نصف الفرق الميدانية العراقية التى يبلغ عدها ٤٨ فرقة ميدانية ، وذلك لمجابهة الحشود الدولية على الحدود مع السعودية ، وإحكام احتلال الغراق للكويت . وفي ١٩ سبتمبر ١٩٠١ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن حجم القوات المراقية التى تم حشدها على طول الحدود الكويتية السعودية أو القربية منها ، قد بلغ المراقية التى عراقى ، و ١٨٠٠ دبابة ، ١٨٠٠ عربة قتال، ١٥٠٠ مدفعاً .

وبتوالى الأيام زاد عدد الجنود العراقيين فضلا عن المدرعات والمدافع الميدانية ، مع تثبيت مدافع ساحلية على طول السواحل الكويتية وجنوب جزيرة بوبيان وفى رأس بيشة جنوب «الفاو» ، وتمركز أربع بطاريات صواريخ استراتيچية ذات روس كيميائية أو متفجرة داخل الكويت وشمالها ، ولأهمية الموضوع فقد خصص الفصل الثالث بالكامل لتوزيع القوات العراقية على كافة المناطق العسكرية وخاصة المنطقة العسكرية الجنوبية التي تشمل الكويت ومنطقة الحدود السعودية وبشىء من التفصيل .

- أولا - توزيع القرات العراقية في المنطقة العسكرية الجنوبية «الكوبت والمدود

السعودية والبصرة والزبير وجليبة، . وقيادة المنطقة العسكرية في «الزبير» .

أما القوات العراتية التي تحتل مواقعها ضعن المنطقة العسكرية المؤديية فهي كالأتي :-

الفيلق الثامن «حرس جمهوري» ومقر قيادته قرب مطار «جليبة» وتضم قواته:

- الفرقة ٢١ مدرع وتحتل منطقة «هايبة» التي تقع داخل الحدود الكويتية ، في شمال غرب الكويت ،
- ٢) الفرقة ٢٣ مدرع تحتل منطقة خارج الحدود الكويبتية الشمالية الغربية في «باب سالميتي».
- ٣) الفرقة ٢٥ مدرع تحتل منطقة خارج الكويت في شمال وادى الباطن في شمال غرب الكويت .
- ٤) الفرقة ٢٧ مدرع تحتل أقصى وادى الباطن خارج الصود الكويتية عند «عقلة الأدبية»
- ه) الفرقة ٩ مشاة ميكانيكى تحتل مواقعها خارج الحدود الكويتية مقابل الحدود السعودية مباشرة عند منطقة «أم الحمير» ملتقى الحدود الكويتية والعراقية والسعودية والمنطقة المحايدة .
- ١) القرقة ١٠ مشاة ميكانيكى تحتل مواقعها على طول حدود المنطقة المحايدة عند
   الأبطية والأمغر رأس المنطقة المحايدة
  - أما الفيلق الثالث الميداني فيحتل مواقعه داخل الكويت ويتخذ من مدينة الجهراء

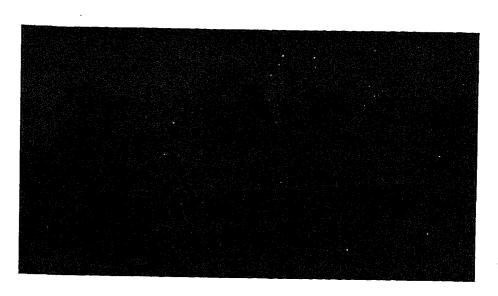

مركبة قتال مجنزرة من طراز «بي . أر . دي . إم» السوفيتية



مدفع رباعي عيار ٢٣ ملليمتراً مركب على مركبة مجنزرة طراز «زد ، إس ، يو»

- مقرا لقيادة الفيلق .. ويشتمل على القوات الآتية :
- ١) الفرقة ٣٠ مدرع تحتل مواقعها شمال الجهراء مباشرة داخل الكويت .
- ٢) الفرقة ٣٢ مدرع تحتل مواقعها غرب المعاديات وجنوب الجهراء داخل الكويت .
- ٣) الفرقة ١٤ مشاة ميكانيكي تحتل مواقعها في منطقة «الوفرة» داخل الكوبت
   وتواجه الجنوب نحو الحدود السعودية .
- ٤) الفرقة ٨ مشاة ميكانيكى تحتل مواقعها داخل الكويت عند المناقيش وتواجه الجنوب .
- ه) الفرقة ١/ مشاة «عادى» تحتل مواقعها داخل الكويت شمال خليج الكويت في منطقة البحرة ، أما اللواء ٤٧ مشاة التابع لها فيحتل مواقعه في جزيرة بوبيان والجسر المؤدى للجزيرة .
  - ٦) الفرقة ١٩ مشاة «عادى» تحتل مواقعها داخل مدينة الكويت وتسيطر عليها
- أما الفيلق السابع فتقع منطقة قيادته في الزبير وتحتل قواته مواقع داخل الكويت وشط العرب والفاو مقابل الحدود الإيرانية ، وتضم قواته الآتي :
- الفرقة ٥/ مدرع وتحتل مواقع لها شمال ميناء أم القصر الذي يقع شمال
   الحدود الكويتية مباشرة
- ٢) الفرقة ١٧ مدرع تحتل مواقعها داخل الحدود الكويتية شرق الشقايا وتدعم
   فرق المشاة الميكانيكية على الحدود الكويتية / السعودية .
- ٣) الفرقة ٥ مشاة ميكانيكي تحتل مواقعها على الحدود الكويتية / السعودية في
   المنطقة الواقعة غرب المناقيش مباشرة وتواجه الجنوب .
  - ٤) الفرقة ٧ مشاة ميكانيكي -- تحتل مواقعها في منطقة السالمي على الحدود



الدبابات العراقية طراز تى - ٦٤ على الحدود الكويتية / السعودية



صواريخ «مالوتكاء المضادة للدبابات من فوق كتف الجندى

- الكويتية / السعودية وتواجه الجنوب.
- ه) الفرقة ٢ مشاة «عادى تحتل مواقعها على شط العرب مقابل الحدود الإيرانية/
   العراقية ما بين الفاو إلى الدورة .
- ٢) الفرقة ٣ مشاة «عادى» تحتل مواقعها على ممر شط العرب مقابل الحدود
   الإيرانية/ العراقية ما بين الدورة والخصيب .
- ومن الفيلق السادس في المنطقة العسكرية الشرقية على الحدود العراقية الإيرانية تم سحب أربع فرق تابعة له لدعم المنطقة العسكرية الجنوبية وهذه القوات هي:
- الفرقة ٦ مدرع وتحتل منطقة البرقان داخل الأراضى الجنوبية الكويتية ،
   وتحمى القوات العراقية على الساحل والجنوب .
- ۲) الفرقة ۲۰ مشاة ميكانيكى تحتل منطقة النوصب داخل الكويت وتواجه الجنوب
   نحو الحدود الكويتية / السعودية ،
- ٣) الفرقة ٦٦ مشأة عادى وتحتل قطاعاً داخل الأراضى الكويتية الجنوبية على
   الساحل مباشرة عند منطقة الخيران .
- ٤) الفرقة ١٦ مشاة «عادى» وتحتل قطاعا على الساحل الكويتي يمتد من ميناء عبد
   الله وميناء الأحمدي حتى مشارف مدينة الكويت .
- ومن الفيلق الثاني في المنطقة العسكرية المركزية العراقية «بغداد» تم سحب فرقتين مدرعتين لدعم المنطقة الجنوبية العراقية وهما :-
- الفرقة ۱۷ مدرع وتحتل مواقعها شمالا بين قاعدتى الرميلة وجليبة الجويتين شرق سوق الشيوخ على مشارف «هور الحمار».
  - ٢) الفرقة ٧٥ مدرع شمال قاعدة جليبة الجوية في المنطقة الواقعة بين الناصرية



ـ خريطة ترزيع القرات العراقية حالياً في الكريت وجنوب العراق .

وجليبة .

- وبذلك تبلغ القوات العراقية التى تحتل مواقعها في المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية ٢٤ فرق منها مواقعها وبقاعاتها التى تم تجهيزها على طول الساحل الشرقي الكويتي في مواجهة البحر ، ابتداءاً من أقصى الحدود الجنوبية الكويتية مع السعودية عند الخيران وحتى مدينة الكويت ، وشمال خليج الكويت عند البحرة وجزيرة بوبيان ، بينما تحتل فرقتا مشاة مواقعها على طول شط العرب مواجه المواقع الإيرانية من الفاو حتى الخصيب شمالا ومنها ٧ فرق مشاة ميكانيكي تحتل مواقعها المجهزة على طول الحدود الجنوبية الكويت مع السعودية وشمال المنطقة المحايدة غرباً وتتجه جنوباً ، أي من منطقة النويصب وحتى مع السعودية وشمال المنطقة المحايدة . ومنها ١١ فرقة مدرعة داخل الكويت وفي العمق في الأراضي العراقية الجنوبية وأيضا غرب الحدود الكويتية ، وتعمل كاحتياطيات لتأمين فرق المشاة والمشاة الميكانيكي في المواقع الأمامية ، وللقيام بالضربات المضادة ولصد أي قوات مهاجمة .

- وتوجد أربع بطاريات صواريخ استراتيچية متحركة أرض/ أرض من طراز «فروج ۷» ومدارها ۷۰ كيلو متراً ، وصواريخ «سكود بي» المعدلة ومداها ۲۰۰ كيلو متراً ،
- -- كما توجد مدفعية ساحلية تم تركيبها على طول امتداد الساحل الكويتى مقابل الخليج العربى وكذلك جنوب جزيرة بوبيان ، وفي رأس بيشة جنوب الفاو عند مصب ممر شط العرب وهي من عيار ١٣٠، ١٣٠ ملليمتراً
- كما توجد في منطقة الفار وقصر الصبية وميناء الشويخ ورأس القليعة على الساحل الكويتي بطاريات صواريخ متحركة بحرية من طراز «سيلك وورم» الصينية،

و إكروسيت - ٤٠» الفرنسية المركبة على عربات متنقلة لضرب الأهداف البحرية لمسافة - ٤ كيل متراً .

- تم تلغيم مداخل بعض الموانى فى العمق بالغام بحرية عائمة ثابتة على الساحل الجنوبى الكويتى، كما تقوم زوارق الطوربيد والصواريخ العراقية بتأمين خليج الكويت ومدخل خور عبد الله الذى يؤدى إلى أم قصر الميناء العراقي المتاخم للحدود الكويتية الشمالية حتى رأس بيشة جنوب الفاو وعند مصب شط العرب

- وإجمالي القوات في المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية في منطقة البصرة وإلى ١٣٨١ والناصرية وجليبة وجنوبا حتى الحدود السعودية بما فيها الكويت المحتلة حوالي ٣٨١ ألف جندي ، ٢٨٨٩ دبابة ، ٢٤٤٨ مدفع ميدان ، ٢٩٥٧ صاروخاً مضاداً للدبابات ، ١٩٣٧ مركبة قتال ميدانية مجنزرة . فالفيلق الثالث داخل الكريت يضم ٢ فرقة مدرعة ، و ٢ فرقة مشاة «عادية» . والفيلق السابع في الزبير يضم ٢ فرقة مدرعة ، ٢ فرقة مشاة «عادية» . والفيلق الثامن «حرس فرقة مدرعة ، ٢ فرقة مشاة «عادية» . والفيلق الثامن «حرس جمهوري» في جليبة يضم ٤ فرق مدرعة ، ٢ فرقة مشاة ميكانيكي ، ومن الفيلق الثاني «في المنطقة العسكرية المركزية» ٢ فرقة مدرعة ، ومن الفيلق السادس «في المنطقة الشرقية» فرقة واحدة مشاة ميكانيكي ، و ٢ فرقة مشاة «عادية» أي أن إجمالي الفرق الميدانية يصل إلى ١١ فرقة مدرعة ، و٧ فرق مشاة ميكانيكي ، و ٢ فرق مشاة ميكانيكي ، و ٢

- ويدعم هذه القوات في المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية ٢ لواء مغاوير «كوماندوز» أرقام ١٥ ، ١٧ بإجمالي ٥ ألاف جندي ، بالإضافة إلى ٢ لواء مظلات وقوات محمولة جوا في قاعدتي جليبة والرميلة الجويتين بإجمالي ٥ ألاف جندي . وأربعة أفواج



صواريخ «سام - ٢» العراقية المضادة للطائرات المرتفعة

استطلاع ميدانى متقدم تابعة للقيادة العامة بقوة ٢ ألف جندى وكذلك ٢٠ لواء مدفعية ميدان بقوة ٢٠ ألف جندى ، ٧٢٠ مدفعاً تابعة للقيادة العامة تم دفعها إلى المنطقة الجنوبية لدعمها .

- وتضم الفرق المدرعة الإحدى عشر في المنطقة الجنوبية ١٧١٦ دبابة بواقع ١٥١ دبابة لكل فرقة ، دبابة لكل فرقة مدرعة ، بإجمالي ١٥٤ ألف جندى بواقع ١٤ ألف جندى لكل فرقة ، ٧٩٢ مدفعاً ميدانيا بواقع ٢٧ مدفعاً لكل فرقة ، ١٨٨٨ صاروخاً مضادا للدبابات بواقع ١٠٨٨ صواريخ لكل فرقة ، ١٥٥١ مركبة قتال مجنزرة بواقع ١٤١ مركبة مجنزرة لكل فرقة «ويراجع تسليح وتنظيم الفرق في الفصل الثاني» .

- كما تضم فرق المشاة الميكانيكى فى المنطقة الجنوبية ، وعددها ٧ فرق ، حوالى ٧٧٧ دبابة بواقع ١١١ دبابة لكل فرقة ، ١٠٥ آلاف جندى بواقع ١١٥ ألف جندى لكل فرقة ، ٤٠٥ مدافع ميدان بواقع ٢٧ قطعة لكل فرقة ، ٢٥٧ صاروخاً مضادا للدبابات. بواقع ١٠٨ صواريخ مضادة للدبابات لكل فرقة ، ١٣٨٦ مركبة قتال مجنزرة بواقع ١٩٨ مركبة مجنزرة لكل فرقة .

- وفرق المشاة «العادية» الست فى المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية تضم ٣٩٦ دبابة بواقع ٢٦ دبابة لكل فرقة ، ٩٠ ألف جندى بواقع ١٥ ألف جندى لكل فرقة ، و ٤٧٢ مدفع ميدان بواقع ٢٧ مدفعاً لكل فرقة ، ١٤٨ صاروخاً مضادا للدبابات بواقع ١٠٨ صواريخ لكل فرقة .

- وبذلك يبلغ إجمالي القوات في المنطقة العسكرية الجنوبية ٣٨١ ألف جندى ، ٢٨٨٨ دبابة ، ٢٤٢٨ مدفع ميدان ، ٢٥٩٢ صاروخاً مضادا للدبابات ، ٢٩٣٧ مركبة قتال ميدانية مجنزرة ، حتى نهاية أكتوبر ١٩٩٠ .



صواريخ «سام - ٦ ، المتحركة المضادة للطائرات

- المنطقة العسكرية المركزية في بغداد وتضم الفيلق الأول في بغداد الذي يضم ٤ فرق مدرعة وفرقتين مشاة ميكانيكي ، والفيلق الثاني في الرمادي الذي يضم ٢ فرقة مشاة ميكانيكي وفرقتين مشاة «عادي» وقد سحب منه فرقتين مدرعتين لدعم المنطقة المجنوبية مقابل الحدود السعودية ، كما تضم قوات المنطقة المركزية ١٩ لواء مدفعية ميدان تابعة للقيادة العامة ، ولواء مظلات ، ولواء مغاوير «كوماندوز» و ٢ فوج استطلاع

تابعة للقيادة العامة .

- وإجمالي الفرق المدرعة في المنطقة العسكرية المركزية ٤ فرق مدرعة تضم ٥٦ ألف جندي ، ٦٢٤ دبابة ، ٢٨٨ مدفع ميدان ، ٤٣٦ صاروخاً مضادا للدبابات ، ٦٤٥ مركبة قتال مجنزرة

- وإجمالي فرق المشاة الميكانيكي في المنطقة المركزية وهي ٤ فرق تضم ٢٠ ألف جندي ، ٤٤٤ دبابة ، ٢٨٨ مدفع ميدان ، ٤٣٢ صاروخاً مضادا الدبابات ، ٢٩٨ مركبة قتال مجنزرة .

- وإجمالي فرق المشاة «العادية» في المنطقة المركزية «٢ فرقة» تضم ٣٠ ألف جندي ١٣٢ دبابة ، ١٤٤ مدفع ميدان ثقيل ، ٢١٦ صاريخاً مضادا للدبابات .

- وإجمالي القوات الخاصة اللواء المظلات ٢٥٠٠ جندى ، واللواء المغاوير ٢٥٠٠ جندى ، و ٢ فوج استطلاع ألف جندى .

- وبذلك يبلغ إجمالى القوات العراقية فى المنطقة العسكرية المركزية «بغداد» وسد الرمادى ١٠٨٠ ألف جندى ، ١٢٠٠ دبابة ، ١٤٠٤ مدفع ميدان ، ١٠٨٠ صاروخاً مضادا للديانات ، ١٣٥٦ مركنة قتال مجنزرة .

- أما المنطقة العسكرية الشمالية العراقية المتاخمة للحدود التركية فتضم الفيلق الرابع في أربيل والذي يضم ٢ فرقة مدرعة ، ٢ فرقة مشاة ميكانيكي ، ٢ فرقة مشاة هعادية» وكذلك الفيلق ٥ / في هوك ويضم ٢ فرقة مدرعة ، ٢ فرقة مشاة ميكانيكي و ٢ فرقة مشاة هعادية» . بالإضافة إلى لواء مغاوير «كرماندوز» بإجمالي ٢٥٠٠ جندي ولواء مظلات بإجمالي ٢٥٠٠ جندي ، و ٢ فوج استطلاع بقوة ألف جندي و ١ لواء مدفعية ميدان تابعة للقيادة العامة بقوة ١ / ألف جندي و ٢٩٣ مدفع ميدان تقيل .



محطة رادار ميدانية لقيادة الغياق

- وبذلك يصل إجمالى القوات العراقية في المنطقة العسكرية الشمالية المتاخمة للحدود التركية ١٩٣٣ ألف جندى ، ١٣٣٧ دبابة ، ١٢٦٠ مدفع ميدان ، ١٣٩٦ صاروخاً مضادا للدبابات ، ١٣٥٦ مركبة قتال مجنزرة

- والقوات العراقية المتواجدة في المنطقة العسكرية الشرقية المتاخمة للحدود

الإيرانية فهى الفيلق السادس فى «الكوت» والذى يضم فرقة مدرعة واحدة ، وفرقة واحدة مشاة ميكانيكية وفرقتا مشاة مشاة ميكانيكية وفرقتا مشاة معادية» لدعم المنطقة العسكرية الجنوبية . وقد تم تدعيم قوات هذه المنطقة بفوج إستطلاع ميدانى متقدم تابع القيادة العامة بقوة ٥٠٠ جندى ، و ١ لواءات مدفعية ميدان تقيلة تابعة القيادة العامة .

- ويبلغ تعداد القوات العراقية في المنطقة العسكرية الشرقية ٥٠٠ , ٣٥ جندي ، ٢٦٧ دبابة ، ٣٦٠ مركبة قتال مجنزية .

### الخطط العسكرية العراقية الحالية :

تتضمن الأهداف السياسية إلى المماطلة وطرح المبادرات والشروط غير المقبولة حتى يناير / فبراير ١٩٩١ حيث العواصف الرملية العارمة في منطقة الكويت واستحالة القيام بعمليات جوية واسعة أو عمليات برية على نطاق ممتد لانعدام الرؤيا في ذلك الوقت ، ثم ارتفاع درجة الحرارة مرة أخرى اعتباراً من شهر مارس ١٩٩٠ . أما الأهداف العسكرية فتشتمل على إطالة زمن الحرب والمعارك البرية والتشبث بالمواقع الدفاعية ، وإحداث أكبر خسائر ممكنة في القوات المهاجمة والقيام بعمليات اختراق وهجوم مضادة بالمدرعات حتى هبوب العواصف الرملية «الطوز» .

### - وتتضمن الخطط الدفاعية العراقية على التصور الآتى :-

- ٦ فرق مشاة «عادية» تقوم بتأمين الساحل الكريتي بالكامل وبعمق ١٠ - ١٥ كيلو متراً بالتعاون مع المدفعية الساحلية ، وزوارق الطوربيد والصواريخ التابعة للبحرية ، مم

تلغيم مداخل الموانى الكويتية بالغام بحرية ثابتة تحت سطح البحر ويمتد دفاع فرق المشاة إلى شط العرب مقابل الحدود الإيرانية من الفاوحتى الخصيب . مع تأمين احتلال مدينة الكويت بفرقة مشاة كاملة للقتال في الشوارع .

- بقوة ٧ فرق مشاة ميكانيكى تحتل الخط الدفاعى الذى تم تجهيزه جنوب الكويت والمنطقة المحايدة في أقصى الغرب مع الحدود السعودية ، وبعمق ٥ / كيلو متراً ، بمهمة التشبث بالمواقع الدفاعية ، وإحداث أكبر خسائر ممكنة في القوات المهاجمة ومنعها من الاختراق بأي ثمن .

- يتم نشر ٢ فرق مدرعة تعمل كاحتياطات ، وتتمركز بمعدل فرقة مدرعة خلف كل فرقتين مشاة أو مشاة ميكانيكي على الحدود الجنوبية الكويتية وداخلها وفي شبه جزيرة الفاو ، وعلى بعد ٣٠ كيلو متراً في العمق . والقيام بالهجات المضادة في حالة تمكن القوات المهاجمة من عمل أية اختراقات في الخطوط الدفاعية .

- كما تنتشر ه فرق مدرعة تعمل كاحتياطات قوية في المنطقة شمال وغرب الكويت والمنطقة الواقعة شمال مطارى الرميلة وجليبة . وذلك لتدعيم أى جزء يسقط من الدفاعات الأمامية ، ومنع القوات المهاجمة من عزل مدينة الكويت وقصلها عن العراق .

- وبواسطة ٤ بطاريات صواريخ استراتيچية أرض / أرض ، ولواءات المدفعية بعيدة المدى في الخط الأمامي الجنوبي ، يتم القيام بقصف حشود القوات المهاجمة فور التخاذها لأوضاع هجومية والاقتراب من الحدود الكويتية لمسافة ٥٠ - ٢٠ كيلومترا أو أكثر . مع التوسع في استخدام الذخائر الكيميائية لبث الذعر في القوات المهاجمة لمنعها من تنفيذ مهمتها .

- وفي حالة استمرار القوات المهاجمة في التقدم ، يتم قصفها بجميع أنواع

الأسلحة المدى المختلف وخاصة عند وصولها إلى الحد الأمامي للقوات المدافعة ، وفي حالة تمكن بعض القوات المهاجمة من عمل اختراقات محدودة في الحد الأمامي ، يتم القيام بالهجمات المضادة بواسطة احتياطي فرق المشاة الميكانيكية ، وذلك بقوة لواء مدرع لكل فرقة .

- وإذا استمر معدل الاختراق في عمق القوات المدافعة ، تقوم الفرق المدرعة في العمق بالهجمات المضادة لتدمير القوات المخترقة ، واستعادة الأوضاع الدفاعية لما كانت عليه .
- كما تقوم الفرق المدرعة التابعة للفيلق الثامن «حرس جمهورى» شمال وغرب الكويت يالإضافة إلى فرقتين مدرعتين من الفيلق الثانى شمال جليبة ، بتأمين منطقة البصرة لمنع أى قرة مهاجمة من الالتفاف وعزل مدينة الكويت عن العراق .
- تتعاون قوات الدفاع الجوى مع القوات الجوية العراقية التي تتمركز في مطارى الرميلة وجليبة المتقدمين في صد أية هجمات جوية .

### المطة الهجرمية :

فى حالة وصول الحصار الاقتصادى إلى المرحلة الحرجة التى تؤثر على سلامة الجيش العراقى نفسه ، يتم القيام بعملية هجومية شاملة بهدف إحداث أكبر خسائر ممكنة فى القوات المواجهة ، والاستيلاء على حقول البترول فى المملكة السعودية وقطر والإمارات المتحدة ، والاستفادة من المواد التموينية المتوفرة فى هذه الدول مع تقدم القوات ، وسير العمليات المحتملة ، طبقاً لهذا التصور قد نتخذ الشكل الاتي :

- ضربة مناروخية كيميائية مفاجئة على التجمعات الرئيسية للقوات المواجهة ، وأيضا في العمق وعلى حقول البترول ، حيث تتم قبل آخر ضوء بساعتين ، وتتبعها بساعة واحد ضربة جوية شاملة بقاذفات القنابل لنفس الأهداف .
- تندفع أربع فرق مشاة ميكانيكي مع أربع فرق مدرعة للقيام بالهجوم بالمواجهة مع الاختراق السريع في العمل خلال الليل . وفي نفس الوقت تندفع أربع فرق مدرعة أخرى من الفيلق الثامن «حرس جمهوري» للالتفاف من شمال المنطقة المحايدة ووادي الياطن ، لتطويق القوات المواجهة ، والوصول إلى الظهران والأحساء عبر خمسة محاور محددة ، ومتابعة التقدم جنوباً في اتجاه قطر والإمارات ،
- يتم دفع الفيلق الأول من المنطقة العسكرية المركزية العراقية «بغداد» ليحل محل القوات التي قامت بالعمليات الهجومية وذلك لتأمين المنطقة العسكرية الجنوبية وخاصة منطقة البصرة والرميلة وجليبة . ويجرى إعادة توزيع ٣ فرق مشاة لتأمين الحدود الجنوبية للكويت لاتخاذ أوضاع دفاعية على مواجهة واسعة . وتستمر فرق المشاة الست في تأمين الساحل الشرقي للكويت .
- في اليوم الثانى القتال طبقاً للتصور العام للخطة الهجومية العراقية يجرى نقل ٢ لواء مظلات وإبرارهم جوا بطائرات الهليكوبتر في المناطق الشرقية في السعودية وربما قطر . وفي نفس الوقت تبدأ مجموعات التخريب التي يتم دفعها مسبقاً في إجراء عمليات تدميرية لحقول البترول البرية والبحرية في الخليج بشكل عام ،
- تقوم القوات البحرية العراقية ببث الألغام البحرية بطريقة مبعثرة في الخليج العربي ، كما تبدأ الوحدات الماصة «المغاوير» بالقيام بغارات ليلية على القوات المواجهة وفي العمق .

- ومن الواضح أن القوات العراقية لن تضطر إلى القيام بعمليات هجومية ، إلا عندما تبدأ القوات في المعاناة من نقص المواد الغذائية وفي عمليات يائسة ، وإلا فسوف يتجه الجيش الساخط إلى الداخل لإسقاط قادته .

- أما نقاط القوة في الجانب العراقي فيتمثل في الاحتفاظ بالرهائن الغربيين والذي يقدر عددهم بحوالي ٤/ ألف رهينة ، وفي الأسلحة الكيميائية والمخزون الكبير منها . وإمكانية ضرب حقول البترول في منطقة الخليج في عمليات جوية انتحارية ، وفي حجم القوات البرية الكبيرة للجيش العراقي ، وخبراتها القتالية العالية خلال حرب الخليج مع إيران ، وتعودها على القتال في الطقس والأرض المناسبة لها . فضلا عن الصواريخ الإستراتيجية أرض / أرض والتي لم يتم التعرف على أماكن منصات إطلاقها حتى الأن، وكذلك استخدام القوات الجوية لهناجر مسلحة تحت الأرض لحماية الطائرات من الغارات الجوية .







## الفصلاليرابع

القوات الدولية والعربية والإسلامية في مسرح العمليات



لم تكن فترة الارتباك الأولى التي أعقبت قيام العراق بغزو الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠ وقتا مناسباً للقيام بأية تحركات عسكرية مثمرة ، إذ لم تكن أبعاد التحركات العسكرية العراقية واضحة بعد . كانت المعلومات المتداولة ضئيلة بدرجة مذهلة ، كما كان انعدام الأمن مخيفاً ، وخاصة بالنسبة المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى . وانحصرت الجهود العربية والدولية في الأيام التالية في العمل السياسي والدبلوماسي لوقف تدهور الموقف ليس إلا ، وأصدر مجلس الأمن الدولي على عجل ، وبعد خمس ساعات فقط من بدء الفزو قراره الأول رقم ٦٦٠ بإدانة العنوان العراقي ، والمطالبة بالانسحاب الفورى غير المشروط . بينما تقاعست الدول العربية في تطبيق معاهدة الدفاع المشترك الموقعة عام ١٩٥٠ ، لردع العنوان العراقي فضلا عن إدانته . واضطرت الملكة السعودية إلى طلب الدعم العسكري من الولايات المتحدة في مساء يوم ٢ أغسطس ٩٠ ضمن قوات متعددة الجنسيات من النول العربية والإسلامية . وأرسلت الولايات المتحدة في اليوم التالي ١٠٠ طائرة مقاتلة من طراز «إف – ١٦» فالكون ، و ٥٠ طائرة مقاتلة قاذفة من طراز «إف - ٥٠» إيجيل إلى قاعدة الظهران في منطقة الاحساء شرقى السعودية . وفي يوم ٨ أغسطس ، أرسلت الولايات المتحدة ٣٥٠٠ جندي من قواتها المتمركزة في ألمانيا ، منهم ١٥٠٠ جندي من قوات «دلتا تاسك فورس» العمليات الخاصة ، وفي نفس الوقت قامت القوات السعودية بنشر عشرات الدبابات على طول الطريق الساحلي الشرقي المؤدي إلى الكويت ، وحتى ميناء الخفجي الذي يبعد ١٢ كيلو متراً فقط عن الحديد الكريتية الجنربية في المنطقة المقتسمة ، وكذلك في منطقة المثنى

جنوب غرب الكويت عند حفر الباطن .

لم يكن المرقف قد أصبح مخيفاً حتى هذه اللحظة واكنه كان «لزجا» بلاريب ، وكانت الأيام العشرة التالية من أخطر الفترات في مسار الأزمة ، حيث لا يمكن للقوات التي وصلت بأسلحتها الضفيفة وقف أي هجوم مدرع عراقي يستهدف حقول البترول السعودية . وخاصة بعد أن اتضمت أبعاد النوايا العراقية بتعزيز قواته في الكريت بعد أسبوع واحد من الغزو بنحو • ٥ ألف جندي ، وأصبحت ١٢٠ ألف جندي وحوالي ١٩٠ دبابة . وصدر قرار القمة العربية في اجتماع طاريء بالقاهرة في ١٠ أغسطس ١٩٩٠ وقد تضمن إرسال قوات عربية وإسلامية إلى السعودية والامارات ، وأكد حق السعودية في دعوة دول صديقة للمشاركة في تعزيز الدفاعات السعودية .

لقد حرص الرئيس الأمريكي «چورج بوش» في تحركه لمواجهة الأزمة أن يكون ذلك تحت مظلة دولية ، وأن يشرك في ذلك وبطريقة عملية وفعالة أكبر عدد ممكن من دول العالم . وصدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٦١ في ه أغسطس ٩٠ بفرض حصار اقتصادي على العراق ، ثم القرار ٢٦٢ في ٨ أغسطس ببطلان ضم العراق للكويت ، وبناء على القرارات الدولية الثلاثة الأولى بدأت الولايات المتحدة في إرسال قواتها إلى المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة وبإسم القوات الدولية المتعددة الجنسيات ، وعرض الاتحاد السوفيتي الاشتراك في هذه القوة لفرض الحصار البحري والاقتصادي على العراق . وتوالت الحشود الأمريكية والغربية طوال هذه الفترة حتى الآن وبدون حد أقصى لمجابهة الحشود العراقية المتزايدة - طبقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية في ٢٧ سبتمبر ١٩٩٠ – إلى ٣٠٠ ألف جندي ، ٢٥٠٠ دبابة ، ٢٧٠ مركبة قتال مجنزرة ،

القوات الميكانيكية ، لتشمل الحدود الكويتية السعودية وشمال المنطقة المحايدة غرب الكويت . مع إقامة دفاعات قوية وخنادق مضادة للدبابات . كما توالت قرارات مجلس الأمن ضد العراق حيث صدر القرار 375 في ١٨ أغسطس ٩٠ بعطالبة العراق بالسماح للأجانب بمغادرة الكويت والعراق وضعان سلامتهم ، بعد أن قام العراق في ٩ أغسطس بغلق حدوده مع الدول المجاورة وبدأ في احتجاز الرهائن حتى وصل عددهم إلى أكثر من علق حدوده مع الدول المجاورة وبدأ في احتجاز الرهائن حتى وصل عددهم إلى أكثر من علا ألف رهينة من الدول الغربية وحدها ، فضلا عن ١٧٥ خبيراً سوڤيتيا . ثم صدر القرار و٢٦ في ٢٥ أغسطس الذي يسمح للقرات البحرية الدولية بتفتيش السفن القادمة والمغادرة من العراق والكويت بالمواد الغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة عند الظروف الإنسانية الماسة . والقرار ١٣٦ في ١٧ سبتمبر ٩٠ لتزويد العراق والكويت بالمواد ٢٦٠ في ١٧ سبتمبر بإدانة الاعتداءات العراقية على سفارات الدول الأجنبية في الكويت ثم القرار الثامن رقم ١٧٠ في ٢٥ سبتمبر ٩٠ بمد إجراءات الحظر الاقتصادي إلى

كما أن جميع القوات العزبية والإسلامية التي أرسلت إلى السعودية وبول الخليج الأخرى ، قد بدأت مهامها طبقاً لقرار واضح من مؤتمر القمة الطارىء الذي عقد في القاهرة في ١٠ أغسطس ١٩٩٠ ، وذلك تحت اسم «القوات العربية والإسلامية المشتركة» وذلك لدعم دفاعات الدول الخليجية ضد التهديدات العراقية المحتملة والتي ما زالت قائمة باستمرار احتلالها للكويت ، ورفض كل المبادرات العربية والدولية للتوصيل إلى حل طبقاً لقرارات مجلس الأمن السابقة والتي التزمت جميع الدول بها ، وعلى رأسها انسحاب العراق من الكويت ، وعودة السلطة الشرعية إليها .

وقد قابل حشد القوات العسكرية المتعددة الجنسيات مشكلات منحمة ، خصص لها

الفصل السادس لأهمية الموضوع وطرافته ، حيث أرغم الجميع على تخطى جميع التقديرات العسكرية ، وكان لا بد من إيجاد تنظيمات جديدة تصلح لمثل هذه الظروف . إذ أن الحشد العراقى داخل الكويت وفي المنطقة الجنوبية العراقية في نهاية شهر سبتمبر، قد وصل إلى رقم يثبط عن عزم أي إنسان على وجه التقريب . وكان لا بد من حشد قوات ضخمة لمقابلة الحشود العراقية قبل الدخول في أية معركة حاسمة من أي نوع .

ويعد ذلك بدأت العملية المعهودة التى تحطم القلوب ، وهى عملية تأجيل المعركة تم التأجيل ، ثم اتخذ المضوع كله مظهراً أكبر ، إذ كان لا بد أولا من إتمام حشد قوات كافية للدخول فى حرب سريعة عند استنفاذ كافة الوسائل الدبلوماسية ويصبح الخيار العسكرى أمراً مفروضاً . وعلى أية حال لم يكن بالإمكان عمل شيء فى الحال ، ولكن مع مرور الوقت وتزايد الحشد الدولى أصبح من المكن التقدم على نحر ما إلى وضع أفضل وخلال هذه الفترة كان هناك سوء فهم فى بعض الأوساط يدعو إلى الدهشة إزاء المصاعب المتراكمة والتهديدات المنتظرة . وكان هناك ميل لأن يقال لهم هذه هى المشكلة فكيف يمكن حلها ؟ وليس الأمر أنهم لا يرون الحل ، وإنما الأمر أنهم لا يرون الموضوع! وقد أعاد العراق تنظيم قواته وتقوية دفاعاته فى المنطقة العسكرية الجنوبية التى تشتمل على جنوب العراق والكويت . وتضم المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية ٤٢ فرقة ميدانية منها ١١ فرقة مدرعة ، و٧ فرق مشاة ميكانيكى ، و٧ فرق مشاة عادية . يبلغ تعدادها ١٨٣ ألف جندى ، ١٨٨٨ دبابة ، ١٤٤٨ مدفع ميدان ، ١٩٥٢ صاروخاً مضادا الدبابات ، ٢٩٣٧ مركبة قتال مجنزرة وذلك فى أول نونعبر ، ١٩٨٠ صاروخاً مضادا

أما حشود القوات النولية المتعددة الجنسيات والمشتركة في عملية «درع الصحراء»

فى الدفاع عن السعودية وبول الخليج ومجابهة التهديدات العراقية ، فقد وصلت فى أول نوفمبر ٩٠ إلى ٣١٥ ألف جندى من ٢٣ دولة غربية ، منها ٢٣٥ ألف جندى أمريكى ، ٥٥ قطعة بحرية من بينها حاملات طائرات ، وأكثر من ٥٠٠ طائرة مقاتلة قاذفة ، وما زال الحشد مستمرا .

وقام الأمريكيون منذ بداية الأزمة بنقل جميع القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية إلى شرق السعوبية ، وهي القوات التي كان يطلق عليها من قبل اسم «قوة الانتشار السريع» ، وتضم هذه القوات المنقولة الفرقة ٨٠ مظلات من قاعدتها في ولاية نررث كارولاينا ، والفرقة ١٠١ محمولة جوا في ولاية كنتكي ، والفرقة ٢٤ مشاة ميكانيكي في ولاية جورچيّا ، الفرقة السادسة المدرعة في ولاية تكساس ، والفرقة السابعة البرمائية في ولاية كاليفورنيا ، والفرقة ١٤ مشاة الأسطول «المارينيز» في قاعدة «بالمس» بولاية كاليفورنيا ،

هذه القوات استمر تدفقها على شرق السعودية طوال شهر أغسطس ١٠ بواسطة طائرات النقل العسكرية العملاقة من طراز «سى - ٥ » جالاكسى ، وكذلك «سى - ١٤٠» ستار ليفتر ، وسفن الشحن العسكرية . وفي أوائل سبتمبر ١٠ بدأت طلائع ٥٠ ألف جندى من مشاة البحرية «المارينيز» في الوصول أيضا ، من الفرقة السابعة مشاة بحرية في ولاية إيوا ، والفرقة الرابعة مشاة بحرية في إيداهو ، والفرقة الأولى مشاة بحرية في جزر هاواي وهي الولاية الأمريكية رقم ٥٠ في وسط المحيط الباسفيكي ، وخلال شهر أكتربر ١٩٠٠ تدفقت قوات أمريكية أخرى على السعودية من القوات الأمريكية في ألمانيا والتي يبلغ عدها ١٨٠ ألف جندي وتقرر تخفيضها في المسرح الأوروبي ، وهذه القوات تضم الفرقة الثالثة مدرع ، والفرقة ١٩٧ مشاة ميكانيكي ، واللواء ١٠ دفاع جوي

«صواريخ هوك» . كما وصلت قوات من الوحدات الخاصة «الرينجرز» المشهورين باسم «نوى البريهات الخضراء» للقيام بأعمال الإغارة ، وكذلك المجموعة « ١٦٠ » التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية والمدربة للقيام بأعمال خطيرة في العمق ، وما زال الحشد الأمريكي مستمرا حتى بعد أول نوفمبر ٩٠ .

ويبلغ تعداد القوات الأمريكية ضمن القوات المتعددة الجنسيات . حتى هذا التاريخ ٢٣٥ ألف جندى من القوات ٢٣٠ ألف جندى من القوات ١٦٠ البحرية ومن طواقم تشغيل السفن الحربية الأمريكية وحاملات الطائرات .

وجميع القوات الأمريكية في القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الچنرال نورمان شفارتز كويف قائد القيادة المركزية الأمريكية ، الذي قام بنقل مقر قيادته في نهاية شهر أغسطس ٩٠ من قاعدة ماكنويل الجوية قرب مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية إلى الرياض ، ويساعده نائباً له الچنرال چون أولسون .

أما جميع القطع البحرية الأمريكية والأطقم المتواجدة عليها سواء في الخليج العربي أو البحر الأحمر أن شرق البحر المتوسط، فقد وضعت تحت قيادة الأدميرال «هنزي مور» اعتباراً من أول سبتمبر ٩٠ وحتى الآن، حيث عُيِّنَ في منصب قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بجانب قيادته للأسطول السابع الأمريكي في غرب المحيط الباسفيكي وهو منصبه الأصلى، ويتخذ الأدميرال «هنري مور» من السفينة الحربية «لاسال» مقراً لقيادته حيث أنّها مجهزة خصيصاً لذلك.

ويشرف الچنرال «كولين باول» رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية – والذى يعد القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية جميعها طبقاً للنظام الأمريكي – على وضع الخطط واستكمال الحشد والإعداد للانفجار العسكرى القادم ، وقد زار المنطقة عدة



حاملة الطائرات الأمريكية وإنديبندانس» في الخليج



المقاتلة الخفية وإف – ١١٧ » ستيك

مرات منذ بداية الأزمة . أما قوات مشاة البحرية «المارينيز» المتواجدة في السعودية والخليج العربي سواء على بعد أن على أسطح السفن الحربية فهي تحت قيادة الجنرال ألفريد جراى ، والقوات الجوية الأمريكية في السعودية والخليج بما فيها الأطقم الفنية الأرضية فتحت قيادة الجنرال «تشارلز هورنر» . ويشرف الجنرال وأيام باجونيس على جميع قوات الإمداد والنقل والتموين للقوات الأمريكية في السعودية .

أما القوات البحرية الأمريكية في المنطقة فتضم حاملة الطائرات «إنديبندانس» بقيادة الرير أدميرال دجيري أندروه والتي دخلت الخليج العربي في أوائل أكترير ٩٠ من خليج عمان ، وحمراتها ٨٠ ألف طن وطاقمها البحري ٢٧٩٠ فرد ، أما طاقمها الجوي فيبلغ ٢١٥٠ فرد وتحمل ٧٠ طائرة مقاتلة . وحاملة الطائرات «ساراتوجا» في البحر الأحمر وتشبه سابقتها في الحمولة والطاقم ، وهاملة الطائرات «جرن كنيدي» في شرق البحر المتوسط وحمولتها ٩٠ الف طن وتحمل ٨٥ طائرة مقاتلة قاذفة. والبارجة الثقيلة «ويسكنسون» وحمولتها ٨٥ ألف طن وهي مزودة بستة مدافع أمامية وثلاثة خلفية عيار ١٦ بوصة لضرب الأهداف على بعد ٥٤ كيل متراً ، ومنواريخ «هاربون» البحرية الموجهة لمسافة ١١٠ كيلو مترات ، وصواريخ «كروز» المرجهة لمسافة ٢٥٠٠ كيلو متراً وكل منها يحمل رأساً نووية ، أما سمك دروع البارجة فيصل إلى ه ، ١٧ بوصة من الصلب . وهناك ٢ غواصات نووية في شرق المتوسط ، و٣ غواصات نووية في المحيط الهندي في بحر عمان وقرب مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر ، كما يوجد خمس طرادات تقيلة قاذفة للصواريخ حمولة كل منها ما بين ١٨ - ٢٥ ألف طن ، و٧ مدمرات حمولة ٨ آلاف طن لكل منها ، و ٦ فرقاطات حمولة ٥ ألاف طن لكل منها . وسفينتي مستشفى مجهزتين في بحر عمان والخليج العربي وسفن للامداد والتموين ولعمليات الإنزال



غواصات نووية أمريكية دسى - وولف، في المنطقة

#### البرمائية .

كما وصعلت حاملة الطائرات الأمريكية «ميدواى» إلى منطقة الخليج في ٥ نوفمبر ٩٠ من الأسمطول السابع الأمريكي غرب المحيط الباسفيكي وترافقها ثلاث سفن حراسة من الفرقاطات ، وحمولتها ٦٤ ألف طن متعددة الأغراض وتحمل ٧٥ طائرة مقاتلة قاذفة .

أما القوات الجوية الأمريكية المخصصة للتعامل مع الأزمة فتشتمل على أكثر من ١٠ ما القوات الجوية الأمريكية المخصصة للتعامل مع الأزمة فتشتمل على أكثر من ١٠٠ ملائرة مقاتلة طراز «إف - ١١٧» ستيلت أي الطائرة الخفية - وليس الشبح كما تعرف خطأ - بتركيا ، وسرب آخر من

نفس الطراز في السعودية . وسرب من ١٨ قانفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز دبي - ٥٢ » في قاعدة «ابسكوبي» الجوية البريطانية في جنوب قبرص ، ومثله في قاعدة «دييجو جارسيا» في وسط جنوب المحيط الهندي والتي تبعد ٣٨٠٠ كيلو متراً عن مضيق هرمن ، وهذه القاذفات حمولتها ٣٥ طنا لمسافة ١٦ ألف كيلو متراً وتحمل قنابل نووية أو شديدة الانفجار على ارتفاع عال . وسرب من قانفات القنابل المتوسطة المديم من ١٢ طائرة طراز «إف - ١١١» إليكتريك فوكس ذات الأجنمة المتحركة في قاعدة «انسيريلك» الجوية في جنوب شرق تركيا قرب مدينة «أضنة» ، وهذه القاعدة ضمن ٨ قراعد جوية تابعة لحلف شمال الأطلنطي في تركيا. أما هذه القائفة فهي حاملة للقنابل النووية لمسافة خمسة الاف كيلو متراً بأسرع من الصوت مرتين ونصف المرة ، وعلى ارتفاع ١٤ كيل متراً وحمولتها ١٩ طنا . ومائة طائرة مقاتلة «إف - ١٦» فالكون في السعودية ، • ه طائرة مقاتلة قانفة «إف – ه ١» إيجيل في السعودية . و ٤٠ طائرة هجومية «إيه –٧» كورسير ، ٣٠ طائرة لدعم مشاة البحرية «إيه – ٢» برادلر ، وإنتروبر من فوق حاملات الطائرات ، وأيضا ٤٥ طائرة هجومية بحرية «إف -١٨ » هورنيت ، ٦٥ طائرة اعتراضية بحرية إف - ١٤ توم كات من فوق العاملات أيضا . وحوالي ٥٥ قانفة من طراز «إيه -١٠ ، ثندر بوات في السعودية ، و ٣٦ قاذفة من طراز إف - ٤ فانتوم في قبرص وتركيا ، وطائرتين للانذار المبكر من طراز أواكس «إيه - ٣» في تركيا وخمس طائرات سعودية من نفس الطراز بالرياض ، وعدد من طائرات الهليكوبتر المسلحة المضادة للدبابات من طراز «أياش».

ويالنسبة للحشود الجارية على طول الحدود المشتركة بين تركيا والعراق وهي جبهة ثانية محتملة والتي تمتد ٣١٠ كيلو مترات ، فقد رفعت الولايات المتحدة في ١٥ أغسطس.



قاذفات القنابل الإستراتيچية الأمريكية بعيدة المدى «بي – ٥٢»



قائفة القنابل الأمريكية متوسطة المدى «إف - ١١١»

الحظر الذي كان مفروضاً على تزويد تركيا بالأسلمة بسبب غزوها لقبرص عام ١٩٧٤ رغم كونها عضواً في حلف شمال الأطلنطي «ناتو». وقامت تركيا بزيادة عدد قوات الجيش الثاني التركي المواجه للعراق من ٧٠ ألفا إلى ١١٠ ألاف جندي . كما قامت ألمانيا خلال شهر أغسطس ٩٠ بتزويد تركيا بحوالي ١٢٠ دبابة قتال من طراز «ليويارد - ٢» ، و ٤٠ طائرة قانفة من طراز وإف - ٤» فانتوع ومئات العربات المصفحة من ناقلات الجنود والشاحنات المسكرية والمعدات وقطم الغيار . كما تدفقت القانفات والمقاتلات الأمريكية في ٨ قواعد جوية في تركيا تابعة لطف شمال الأطلنطي للقيام بغارات من هناك على أهداف لها في العراق . وأعلنت الحكومة الألمانية في ٦ أكتوبر ٩٠ عن استعدادها لإرسال ١٠ مقاتلة قائفة من طراز «تورنايي» وقوات من المشاة الميكانيكية إلى تركيا خلال ٧٢ ساعة من تدهور الأوضاع في الخليج إذا لزم الأمر . كما أعلنت مولندا أيضا عن عزمها إرسال سرب من المقاتلات إلى تركيا عند الضرورة واختطر العراق إلى حشد ١٩٣ ألف جندي ، ١٣٣٧ دبابة ، ١٢٦٠ مدفع ميدان ، ١٢٩٦ صاروخاً مضاداً للدبابات ، ١٣٥٦ مركبة قتال مجنزرة ، وعدد من الطائرات المقاتلة القاذفة لمواجهة الحشود التركية ، وذلك في المنطقة العسكرية الشمالية العراقية «أربيل ودهوك» مقابل الحدود التركية .

أما بريطانيا فقد أرسلت إلى السعودية الفرقة السابعة مدرع التى اشتهرت باسم «فنران الصحراء» من قاعدة تمركزها بشمال ألمانيا ضمن قوات حلف الأطلنطى ، وذلك فى أوائل شهر أكتوبر ٩٠ . ويبلغ تعداد هذه الفرقة ٩٠٠ جندى مدربين جيداً ومزودين بحوالى ١٤٨ دبابة قتال من طراز «تشالينجر» المديثة . كما أرسلت فى بداية الأزمة ٢٦٠ جنديا من سلاح الإشارة بمعداتهم ، حيث يتواون الآن تنظيم الاتصالات بين جميع

القوات المشاركة في عملية «درع الصحراء» والقيادات المختلفة في مسرح العمليات بالخليج بالإضافة إلى قوة أخرى من الفنيين وطواقم الإمداد والتموين . ويذلك يبلغ تعداد القوات البرية البريطانية التي وصلت حتى أوائل نوفمبر ١٠ إلى الخليج حوالي ١ آلاف جندى . ويرأس هذه القوات البرية البريطانية في الخليج حاليا الجنرال بيتر جلاديير . أما القوات الجوية البريطانية في الخليج على الخليج حاليا الجنرال بيتر جلاديير . وتشتمل القوات الجوية التي أرسلت إلى الخليج على أريعة أسراب ، كل سرب مكون من وتشتمل القوات الجوية التي أرسلت إلى الخليج على أريعة أسراب ، كل سرب مكون من ما طائرة طبقاً للنظام البريطاني من طائرات «تورنادو» المقاتلة ، و «جاجوار» القاذفة موزعة في البحرين وسلطنة عمان والسعودية . كما يتمركز سرب أخر من طائرات «تورنادو» المقاتلة / القاذفة في قاعدتي إبسكوبي ، وأكروتيري الجويتين جنوب جزيرة قبرص . كما تتواجد منذ نهاية شهر أغسطس ١٠ ثلاث طائرات استطلاع وإنذار مبكر من طراز «نمرود» تقوم بأعمال الدورية في جنوب الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان . أما القوات البحرية البريطانية في المنطقة فتضم ١٢ قطعة بحرية منها مدمرتان وفرقاطتان وثلاث كاسحات ألغام وسفينتا إمداد وتموين في الخليج ، وباقي القوة في شرق المتربط ، وخلال شهر نوفمبر ١٠ سوف تصل سفينة مستشفي إلى الخليج .

وأرسلت فرنسا حتى الآن إلى منطقة الخليج ١٧ ألف جندى ، منهم ٤ آلاف جند؟
في السعودية يشكلون لواء مدرعاً خفيفاً ووحدات من الفرقة الأجنبية المدربة ، وحوالي ٢٤٠٠ جندى من مشاة البحرية فوق حاملة الطائرات كليمنصوفي البحر الأحمر ، وحوالي ٤ آلاف جندى من المشاة العادية والميكانيكية في چيبوتي حاليا ، أي بزيادة وحوالي ٤ آلاف جندى عن حاميتها التي تبلغ ١٥٠٠ جندى فرنسى ، ويمكن نقلهم بسرعة إلى مسرح العمليات . أما القوات البحرية الفرنسية في المنطقة فتشمل ١٤ قطعة بحرية

حتى أوائل نوفعبر ٩٠ ، منها حاملة الطائرات «كليمنصو» وحمولتها ٣٣ ألف طن ، وطاقعها ٩٠ هرداً ، وتحمل ٤٠ طائرة هليكويتر مسلحة ، ويضع طائرات من طراز «سوير إتندير» . بالإضافة إلى طراد ثقيل وأربع فرقاطات وثلاث مدمرات وكاسحتى ألفام ، وأربع سفن اتصالات وإمداد وتموين وقيادة . ولفرنسا في المنطقة حوالي ٩٢ طائرة مختلفة منها ٣٦ طائرة مقاتلة قاذفة من طراز «سوير إتندير» ، وأربعون طائرة هليكويتر مسلحة بالصواريخ مضادة للدبابات ، و ١٦ ظائرة هليكويتر مسلحة بالمدافع الرشاشة لضرب التجمعات ، وهذه الطائرات منتشرة في دول منطقة الخليج ، وحاملة الطائرات «كليمنصو» بالبحر الأحمر ، ويرأس القوات الفرنسية في منطقة الخليج والمشتركة ضمن عملية درع الجزيرة الجنرال «ميشيل روكجوفر» الذي يتخذ من حاملة الطائرات مقرا لقيادته .

وللاتحاد السوفيتي في خليج عمان طراد ثقيل وفرقاطة مضادة للغواصات وسفينة تموين ، وتتخذ هذه السفن قاعدة جزيرة «سوقطرة» جنوب عدن مقرا لها . كما توجد ثلاث طائرات استطلاع عسكري بعيدة المدى من طراز «توبولوف – ٩٥» بير ، تقوم يوميا بدوريات استطلاعية فوق المنطقة والمحيط الهندي انطلاقاً من قاعدة «الغيدة» الجوية التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن الجنوبية قرب الحدود مع سلطنة عمان ، وأعلن السوفييت استعدادهم لإرسال قوات برية في إطار الأمم المتحدة .

وأرسلت هولندا فرقاطتين إلى خليج عمان لتنفيذ قرار الحظر الاقتصادى المفروض على العراق طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم ١٦٦ ، مع سفينة إمداد وتعوين وأعلنت هولندا عن عزمها إرسال طائرات مقاتلة إلى تركيا لودعت الضرورة إلى ذلك .

كما أرسلت ألمانيا في بداية شهر سبتمبر ١٩٩٠ ثلاثة فرقاطات و ٦ كاسحات ألغام



تدفقت الدبابات الألمانية دليوبارد - ٢، على تركيا

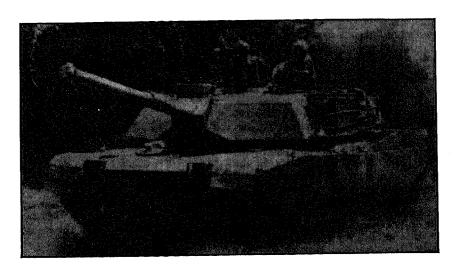

الدبابة الأمريكية الحديثة وإم- ١ ، أبرامز

إلى شرق المتوسط لتحل محل السقن الحربية الأمريكية من المنطقة إلى الخليج ، وكان ذلك ضمن إطار الخطط العسكرية لطف شمال الأطلنطى . كما أرسلت ١٢٠ دبابة قتال من طراز «ليوبارد – ٢» وأربعين طائرة مقاتلة قائفة من طراز إف – ٤ فانتوم ومئات العربات المصفحة حاملة الجنوب كمساعدات عسكرية لتركيا ضمن إطار حلف الأطلنطى أيضا خلال شهر أغسطس ٩٠ ، كما أعلنت ألمانيا إمكانية إرسال ٢٠ طائرة مقاتلة وقوات برية إلى تركيا لو تأزمت الأمور في إظار الحلف أيضا . بالإضافة إلى المساهمة بمايارى دولار في نفقات القرة المتعدة الجنسيات ، وإعداد بعض سفن الشحن التجارية المساهمة في نقل المعدات الأمريكية إلى الخليج ، والمشكلة أن الدستور الألماني يمنع اشتراك القوات الألمانية في أية عمليات عسكرية خارج نطاق حلف الأطلنطى ، ولا تستهدف أساساً الدفاع عن الأراضي الألمانية . ويناقش البرلمان «البوندستاج» مشروح قرار بتعديل هذه المادة ، حتى يمكن للحكومة الألمانية إرسال قوات إلى الخليج . ولكن ألمانيا أرسلت إلى الخليج بضع عربات مجهزة مصفحة لاستطلاع واكتشاف الغازات السامة وتحليلها آليا .

و نفس الوضع تمر به اليابان ، حيث يناقش البرلمان الياباني مشروع قانون مقدم من رئيس الوزراء «توشيكي كايفو» لتعديل الدستور وسط معارضة عارمة ، حتى بعد أن أكدت الحكومة اليابانية أن هذه القوات التي سيتم إرسالها في الخليج سوف تساهم فقط في الأعمال التنظيمية والإدارية ولن تشترك في القتال إذا اندلع ، وهي مسلحة باسلحة خفيفة فقط للدفاع عن النفس . وقد ساهمت اليابان بملياري دولار في تكاليف القوات المتعددة الجنسيات ، وبمليارين إضافيين لمساعدة الدول التي تضررت من الأزمة اقتصاديا .

كما وافق البرلمان التشيكو سلوقاكي في ٢٣ أكتوبر ٩٠ على إرسال قوات من المتخصصين للانضعام إلى القوات المتعددة الجنسيات في الخليج ، وتم بالفعل إرسال ٢٠٠ خبير عسكري في الحرب الكيميائية ، وكانت تشيكوسلوقاكيا بذلك أول دولة من دول أوروبا الشرقية ترسل قوات لها إلى الخليج ، وتبعتها بولندا بإرسال سفينة مستشفى عسكرية إلى الخليج ، بينما أعلن «جوزيف ألبرت» رئيس وزراء هنجاريا «المجر» في ٢٧ أكتوبر ٩٠ خلال زيارته للولايات المتحدة استعداد بلاده لإرسال وحدة طبية عسكرية إلى الخليج ، كما يمكن المساهمة بقوات بحرية ولكن في قوة لحفظ السلام تحت رعاية الأهم المتحدة . وهو الشرط الذي أعلنه السوفييت من قبل ، ومعنى ذلك إحياء اللجنة العسكرية للأهم المتحدة التي تتكون من ضباط على مستوى عال يمثلون الدول الخمس الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة . أي أن القوات المتعددة الجنسيات أن يمكنها إجراء أي تصرف عسكرى دون أوامر من هذه اللجنة ، بما فيها إقرار أي خطة عسكرية لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت ، ومعنى ذلك أن المشكلة سوف تتجمد اسنوات ، ويصبح القرار الأمريكي حيال الأزمة مرهوناً بموافقة هذه اللجنة .

كما أرسلت إيطاليا طرادين ثقيلين وفرقاطتين وسفينة إمداد وتموين ، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ١٩٩٠ إلى الخليج وشرق البحر المترسط ، كما وصلت إلى دول الخليج لم المشارات مقاتلة قاذفة من طراز «تورنادو» في ٢٥ سبتمبر ٩٠ لتعزيز الحصار البحرى ضد العراق .

كما اشتركت اليونان بفرقاطة واحدة في شرق المتوسط ضمن قوات حلف شمال الأطلنطي «ناتو» البحرية المتواجدة في المنطقة لحماية المنطقة الجنوبية للحلف، وذلك بسبب سحب بعض قطع الأسطول السادس الأمريكي من المتوسط إلى الخليج.

واشتركت أستراليا بفرقاطتين وسفينة إمداد وتموين في بحر عمان ، وكذلك نيوزيلاندا بفرقاطتين أيضا .

وأرسلت كندا طرادين ثقيلين وسفينة إمداد وتموين ، و ١٢ طائرة هجومية بحرية من طراز «إف - ١٨» هورنيت إلى الفليج .

وأرسلت بلجيكا سفينتين مضادتين للألغام وسفينة إمداد وتموين ، وأعلنت عن عزمها إرسال طائرات مقاتلة من طراز «إف - ١٦» فالكون عند الضرورة ،

وأرسلت أسبانيا طرادين إلى مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وفرقاطة إلى خليج عمان وسفينة إمداد وتموين . بينما أرسلت البرتغال فرقاطة واحدة إلى الخليج .

وقدمت الدانيمارك طراداً ثقيلاً في بحر عمان ، بينما أرسلت النرويج سفينة حرس سواحل لمرافقة ودعم الطراد الدانيماركي ، فضلا عن إرسال معدات خاصة مضادة الاسلحة الكيميائية ، واستخدام سفن الشحن التجارية الدانيماركية في شحن المعدات الأمريكية إلى الخليج .

أما القوات العربية والإسلامية فقد أرسلت مصر الفرقة الثالثة مشاة ميكانيكى بقيادة العميد يحيى علوان ، وقوات صاعقة «كوماندوز» بقيادة العقيد عبد الرحيم محمد ووحدات دفاع جوى إلى السعودية في منطقة حفر الباطن التي تبعد ١٣٠ كيلو متراً عن الكويت ، وذلك تحت قيادة اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية في السعودية . كما أرسلت مصر قوات مظلات إلى الإمارات المتحدة بقيادة العميد زكى عبد الغنى وأعلن الرئيس حسنى مبارك أن مصر سوف ترسل خلال شهر نوفمبر فرقة مدرعة تضم

كما أرسلت سوريا ٤ ألاف جندى من مشاة ميكانيكى مدعمين إلى السعودية في منطقة حفر الباطن بقيادة اللواء على حبيب ، وألف جندى من المغاوير «الكوماندوز» إلى الإمارات وقد أرسلت سوريا الفرقة التاسعة المدرعة التي تضم ١٤ ألف جندى و . .٣ دبابة وقد وصلت طلائعها إلى الأراضى السعودية في ٥ نوفمبر ١٩٩٠ وكانت سوريا قد وعدت بإرسال ٢٠٠٠ جندى إلى السعودية .

واشتركت باكستان بوحدات من المشاة بقوة خمسة آلاف جندى في السعودية ، وألفى جندى بدولة الإمارات المتحدة .

واشتركت المغرب بقوات مشاة ميكانيكية سريعة منها ١٢٠٠ جندى في السعودية ، و ٥٠٠ جندى بدولة الإمارات .

كما أرسلت السنجال كتيبة مشاة تضم ٥٠٠ جندى بقيادة الكواونيل «محمد كيتا» في نهاية شهر سبتمبر ١٩٩٠ ، كما عرضت بنجلاديش ، وماليزيا ، وأندونيسيا ، والنيجر الاشتراك بقوات لها إلا أن الحاجة لم تستدع ذلك .

وبجانب ذلك تتمركز قوات الانتشار السريع التابعة لمجلس التعاون الخليجى والتى تقدر بحوالى ١٠ ألاف جندى كويتى تم تقدر بحوالى ٥ ألاف جندى كويتى تم تجميعهم فى وحدات قتالية والقوات السعودية التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية والتى يرأسها اللواء الرابع المدرع السعودى يرأسها اللواء الرابع المدرع السعودى «لواء الملك خالد» بقيادة العميد عبد العزيز الخليفة ويرأس الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز قيادة القوات المشتركة — العربية والإسلامية — بالسعودية .



القائف العباروخى دتاق المضاد للدبابات



الحشود البحرية والبرية في المنطقة من ٢٣ يولة



# الفصـــلالخامـس

سير العمليات المحتملة عند الانفجار العسكرى



بدأت طلائع القوات الدولية في التدفق على المنطقة اعتباراً من يوم ٨ أغسطس بوصول قوات «دلتاتاسك فورس» الأمريكية ، ولم تكن القوات التي وصلت في البداية تتجاوز ٢٥٠٠ جندى بمعداتهم الخفيفة مع ١٥٠ طائرة مقاتلة قاذفة أرسلت على عجل في اليوم السابق لوصول هذه القوات إلى قاعدة الظهران الجوية . وكانت القوات العراقية في الكويت قد تم تدعيمها بقوات أخرى ، ثم أعيد تنظيمها وانتشارها بعد ذلك حتى وصلت إلى حوالي ٤٠٠ ألف جندى .

كانت المفاوف مفزعة ، وزادت الأغطار بازدياد العشود العراقية في الكويت ، وإندياد العناد العراقي ، وبذلك ضاعت التقديرات والأمال الأولية في انسحاب العراق، تتقيذاً لقرارات مجلس الأمن وأمام الإدانة الدولية الشاملة والتصميم على المجابهة العسكرية باستمرار الحشد الأمريكي والدولي في المنطقة .

ولا فائدة من القيام - إلى الأبد - بتحقيق كالذى يقوم به الطبيب الشرعى الكشف عن أسباب الوفيات ، وذلك فيما يختص بأخطاء الخطط الدفاعية ، إذاً فلابد من الآن فصعاعداً من التخطيط والتفكير في المطالب الملحة المحتملة بكل التفاصيل مقدماً ..حتى لا تقع في الأخطاء السابقة ، وإن كان مدى الورطة - في تلك الأيام التي أصبحت الآن بعيدة - لم تخطر ببال أي شخص بحال من الأحوال . وفي تلك الحقبة كان التفكير بعيداً عن الصواب بشكل محزن ، وكان هناك جدل كثير عن متى؟ وكيف؟ وأين؟ وبماذا بمكن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ؟ . كما كانت هناك تيارات متعارضة من الآراء ينادى

بعضها بالحلول السلمية بالوسائل الدبلوماسية والمباحثات المطولة ، أو بالحصار الاقتصادى الدولى للعراق ، أو باستخدام القوة المسلحة بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى . وقد أدى هذا التناقض في التفكير إلى بلبلة لا ضرورة لها ، وخاصة مع تزايد تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين أو في الدول المشتركة بشكل مباشر بقواتها في الأزمة ، والتي تتأرجح بين هذا الحل أو ذاك . وكان هناك كل أشكال الاحتمالات التي لا بد من فحصها ، وكان حقا أن واحدة من تلك المقارنات الجدلية لم تقلل من ضرورة التأنى والصبر عند اللجوء إلى الحل العسكرى ، حتى اكتمال الحشد العسكرى في شرق السعوبية .

لقد كان من المذهل في تلك الأيام المبكرة أن تجد كيف كانت هناك أنباء مختلفة وغير صحيحة عن حجم الحشود العسكرية الأمريكية أو العربية أو الإسلامية في السعودية ، وتضخيمها بأضعاف أضعاف حجمها الحقيقي . فلم يكن من الممكن نقل هذه القوات العسكرية وبهذه الأحجام الهائلة في فترة زمنية قصيرة للغاية وبأي حال من الأحوال ، وزاد الطين بِلّة أن بعض الكتاب والصحفيين تناولوا هذه الأنباء غير الصحيحة على أنها حقائق مسلم بها ، وبشروا الأمة العربية بالانفجار المتوقع في أية لحظة ، وبقرب تحرير الكويت ، مما أثار عاصفة من خيبة الأمل بمرور الوقت دون أن يحدث شيء .

لقد كانوا يسبقون الأحداث بوقت طويل ، ومن المدهش أنهم كانوا يتنبهون قليلا إلى الحقائق والمشكلات الهائلة التي يمكن أن تواجه أي حشد عسكري ، ناهيك أن مسرح هذا الحشد يبعد آلاف الكيلو مترات عن مواقع تمركز القوات المشتركة فيه ، فضلا عن صعوبة اتخاذ القرار باستخدام هذه القوات في عمل عسكري حاسم لعوامل سياسية مولية ومحلية . ولذلك خصيص الفصيل السادس بأكمله لتوضيح حجم المشكلات التي

واجهت جهود الحشد الدولى في المنطقة ، والتي تجاهلها غير المتخصصين . كما كانت هناك فكرة حمقاء انتشرت في ذلك الوقت ، على أنه يمكن التوصل مع العراق إلى حل سلمى ، وانهالت المبادرات والمباحثات مع ازدياد التصلب والتحدى والعناد العراقي . ولكن الرئيس العراقي صدام حسين لم يكن في حالة تجعله يقبل بالتسليم ، وتقدم بمبادرات وشروط جديدة هدفها التسويف والمماطلة ، ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان . وقد حاول إقناع العالم بأسرة ، وانتهى بمحاولة إقناع نفسه بأن ما يفعله هو الصحيح . وبدلا من أن يحاول أن يجعل من نفسه بطلا لتاريخه الدموى ، اكتفى بأن يكون شاهداً لمساته ، فهو رجل لا يستطيع أن يكون دقيقاً في اختيار أعدائه ، والأمر يتعلق بمصير دولة العراق وشعبها وتاريخها .

لقد تغيرت الأحوال عندما أخذت الحشود الدولية تستكمل قواتها الضاربة وحتى أوائل شهر نوفمبر ١٩٩٠ ، بحيث يمكنها مجابهة الحشود العراقية على الحدود السعودية والكويت . وجعلت الأزمة الجميع يتطلعون إلى الأمام ، ويتحققون من أنهم يجب أن يفكروا على نطاق واسع . لقد كانت الأزمة أكبر من مجرد مشروع أكاديمي يجرى بالآلات الحاسبة والرسوم البيانية ، ويقضم أطراف أقلام الرصاص . لقد كان واضحا أن كافة الحلول السلمية قد وصلت إلى طريق مسدود ، وأن الحصار الاقتصادي المفوض على العراق قد يستغرق وقتا طويلا حتى يؤتى ثماره ، وقد يمتد ذلك إلى العام . بل إن هذا الحصار نفسه لن يؤدي إلى رضوخ العراق للمطالب الدولية ، وإنما إلى إنفجار الموقف بصورة غير محكومة ، فعندما تصل آثار إجراءات الحصار الاقتصادي إلى إرباك عمليات الإمداد والتموين للقوات المسلحة العراقية فسوف ينقلب إلى الداخل .

الجبهات ، وخاصة الجبهة الجنوبية المتاخمة للسعودية . وهو يسعى الآن إلى توسيع مسرح العمليات المحتملة لكي تشمل كل دول المنطقة في الشرق الأوسط وليكن ما يكون ، وهو ما يتفق مع تفكيره الانتحاري منذ اندلاع الأزمة حتى الآن . ولكن لا بد من استنفاذ كافة الطول السلمية والضغوط الاقتصادية قبل اللجوء إلى الحل العسكري ، ولم يكن من المكن التغاضى عن الحقيقة القائلة بأن التنفيذ لا بد منه في النهاية ، وحتى يحين ذلك الوقت ، قإن هناك الكثير الذي لابد من دراسته ، والكثير من التجارب والخطط والمباحثات مع الأطراف والتي لابد من إجرائها . والملاحظ أنه عندما كانت الحشود الأمريكية محدودة في البداية كانت تصريحات القيادات نارية للغاية ، ثم بدأت تخف تدريجيا مع ازدياد حجم هذه الحشود ، والأمريكيون يعملون بحكمة الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت ١٩٠٥ عند أزمة حفر قناة بنما عندما قال «تكلم بلطف واكن عليك أن تحمل عصى غليظة» ، وهذه العبارة صحيحة وإن كانت ثقيلة الظل . وكان هناك أمر أخر بالنسبة للحل العسكري يوجب القلق وهو التنفيذ ، والأمر المؤكد في عالم لا يستقر على حال هو أن العسكريين قد لا يتمكنون من تحقيق الأهداف الأولى المضوعة لأسباب سياسية . وبالنسبة لهذا الأمريجب أن تكون الأهداف السياسية وأضحة للقادة السياسيين على اختلافهم ، وبعد استنفاذ كافة الرسائل السلمية والضغوط ، يعهد بهذه الأهداف للقادة العسكريين لتحقيقها بالقوة العسكرية دون تدخل سياسي على الإطلاق، أي لابد من قصل السياسة عن العسكرية طالمًا وضع في أيدى القادة العسكريين الأمر كله لتحقيقه ، فالكوارث العسكرية والنتائج الحربية غير الحاسمة والتي يزخر بها التاريخ الحديث حدثت أغلبها بمثل هذه التدخلات . والسبب لا يعود إلى ما يجرى في الولايات المتحدة ، وإنما جزء منه يعود إلى ما يجرى في الدول العربية نفسها ، فضلاعن

تحفظات ومواقف الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا من الطرق والأساليب التي يمكن النباعها لحل الأزمة رغم الاتفاق على الأهداف الأساسية والتي تتمثل في إجلاء القوات العراقية عن الكويت ، وعودة الشرعية الحاكمة إليها ، والإفراج عن الرهائن الغربيين ، والمحافظة على المصالح الدولية في المنطقة وعلى رأسها ضمان تدفق البترول .

لقد اشتركت ٢٧ دولة عالمية وعربية وإسلامية بطريقة مباشرة في الحضود القائمة ، وقد يكون الاشتراك في الأحداث بهذه المدورة أمراً لا روعة فيه ، ولكنه عمل له أهمية حيوية في مستقبل أمن المنطقة بالكامل ، مع ترسيخ قواعد التعاون الدولي الجديدة تحت مظلة الأمم المتحدة . وقد أعقب ذلك نقاش مطول ومباحثات جانبية بين جميع الأطراف كانت أشبه «بحوار الصم» ، فكل طرف يحاول الوصول لتوضيح غايته دون أن يمسها مباشرة ويدفع الكثيرون الآن ثمن هذه السياسة ، وحينما تمتليء الأزمة بالأحداث المتابعة والمتصاعدة ، فلا بد أن تنفجر في النهاية . ومن السهل أن تبدأ حرباً ، ولكن من المدعب إنهاؤها ، فليس هناك ضمان لجعل الحرب محدودة ، فالحرب متى بدأت فإنها سوف تمتد بالضرورة إلى كل شيء وكل مكان ، ولكن لا بد في النهاية من أن تكون هناك إرادة واضحة للقتال ، وأن يترك للعسكريين وحدهم تنفيذ المهام الموضوعة عند التخاذ القرار بذلك ، وبون أية تحفظات أو تدخلات سياسية .

لقد ظهر إلى الوجود تسعة سيناريوهات أو احتمالات متوقعة لسير العمليات العسكرية عند اندلاعها في الخليج ، نشرت جميعها في الصحف والمجلات الأجنبية . وهذه التوقعات من وضع خبراء عسكريين من مركز الدراسات الاستراتيجية العولية بلندن ، ومعهد بروكينجر الأمريكي ، والهيئة الثلاثية بواشنطون ، ومن مهتمين بالشئون العسكرية والعولية ، بل إن بعض هذه السيناريوهات من وضع وزارة الدفاع الأمريكية

«البنتاجون» وقد نشرت بعد ثرثرة غير مسئولة لأحد القادة العسكريين ، ولتكن هذه هي البداية في سرد ملخص لأهم هذه الاحتمالات .

### السيئاريو الأول:

وقد نشرت تفاصيله مجلة «إكسبريس» الفرنسية نقلا عن الجنرال «مايكل بوجان» رئيس أركان القوات الجوية الاستراتيچية الأمريكية الذي زار منطقة الخليج في منتصف شهر سبتمبر. وقالت المجلة إن الخطة أطلق عليها اسنم «جمل الليل» Night Camel شهر سبتمبر . وقالت المجلة إن الخطة أطلق عليها اسنم «جمل الليل» هذه الخطة وأن خسائرها المتوقعة فادحة . ونفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود مثل هذه الخطة العسكرية ، والتي نشرتها الصحف والمجلات الأمريكية نقلا عن المجلة الفرنسية . وفي المسكرية ، والتي نشرتها المحدف والمجلات الأمريكية وقلا عن المجلة الفرنسية . وفي «مايكل دوجان» من منصبه ، وتعيين الجنرال «ميريل ماك بيك» محلة ، وهو إجراء نادر المدوث في العسكرية الأمريكية ، ولم يقع منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي «هاري ترومان» عام ١٩٥٧ قراراً بإقالة الجنرال ماك آرثر من منصبه، وكان قائداً للقوات الأمريكية والدولية في كوريا .

وأهداف هذه الخطة تتمثل في تدمير جانب هام من القوة العسكرية العراقية مما يؤثر على قدرتها القتالية في السنوات القادمة وبور العراق في منطقة الخليج كقوة إقليمية توازن القوة الإيرانية . وأيضا إجبار العراق على الانسحاب من الكويت ، مع منع تزويد العراق مستقبلا بأسلحة متقدمة ، والتمهيد لوضع أسس جديدة لأمن الخليج .

هذه الخطة تتفق مع التصور الأمريكي الذي يرفض وضع القوات الدولية تحت باشراف مباشر للجنة العسكرية التابعة للأمم المتحدة ، وعدم وضع أرواح قواتها في غير



إعداد مواقع المدفعية الأمريكية بعيدة المدى

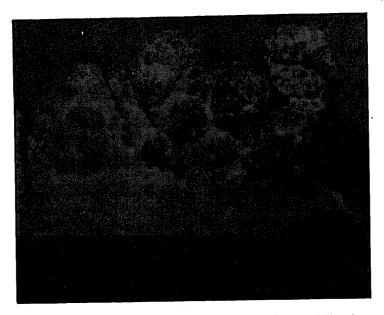

إحتمال إستخدام القنابل الموجهة بأشعة الليزر لتدمير المدرعات العراقية

أيدى القيادة الأمريكية . كما أن وزير الدفاع الأمريكي أكد في نهاية أكتوبر أن الولايات

المتحدة لا تحتاج إلى تقويض من مجلس الأمن إذا قررت ضرب العراق . كما أكد وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر في نفس الوقت أن الأعمال العسكرية يمكن أن تحدث على نطاق واسع إذا قام العراق بعمل عسكرى من أى نوع يستهدف القوات الأمريكية في المناتج أن ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة . وطبقاً لهذه الخطة قد يكون شهرا يناير وفبراير ١٩٩١ مناسبين للقيام بتنفيذها بعد تحسن الأحوال الجوية في المنطقة والتي تستمر إلى شهر أبريل . وذلك بعد أن تكون آثار الحصار الاقتصادى للعراق قد بدأت تزتي ثمارها .

وتدور الفكرة الأساسية للخطة الأمريكية على ضربات جوية وصاروخية مختلفة في بداية العمليات، لتدمير القوات الجوية العراقية وجميع المطارات والقواعد الجوية بما فيها المطارات التي تحت الأرض. وتدمير بطاريات الصواريخ الاستراتيجية حاملة الرؤوس الكيميائية أو المتفجرة، وكذلك المصانع العسكرية والمدنية الحيوية. ثم استخدام قوات مشاة البحرية «المارينيز» وقطع الأسطول الأمريكي في احتلال نقاط معينة على الشاطيء الكويتي في عملية برمائية، ثم العمل على فصل القوات العراقية في الكويت عن العراق بضرب الحشود العراقية غرب الكويت وفي المنطقة الفاصلة بين الكويت والعراق ، مع قيام المدرعات بفتح ثغرات على الحدود الكويتية السعودية ، ثم تتقدم والعراق ، مع قيام المدرعات بفتح ثغرات على الحدود الكويتية السعودية ، ثم تتقدم القوات العربية من الأراضي السعودية لتطهير الكويت من القوات العراقية .

وتتضمن مراحل هذه الخطة غارات جوية ليلة في المحاق وبدون قمر ضد جميع المطارات والقواعد الجوية العراقية ، ومواقع بطاريات الصواريخ والمصانع العسكرية والمدنية الحيوية مع تكثيف الغارات الجوية على القطاع الفاصل بين العراق وشمال الكويت لإبادة كافة القوات العراقية المتمركزة في هذه المنطقة بعمق ١٢٠ كيلو متراً وطول

١٧٠ كيلو متراً ، وذلك لعزل الكريت عن العراق ،، وهذه الضرية تقوم بها أكثر من ١١٠٠ طائرة مقاتلة قاذفة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، مع الاستخدام الموسع للمعلومات التي تحصل عليها الأقمار المبناعية الاستطلاعية العسكرية وطائرات الاستطلاع التي تقوم بدوريات منتظمة فوق الكويت والعراق . وتتضمن هذه الضربة أولا استخدام الطائرات المقاتلة القانفة الخفية من طراز دإف - ١١٧، ستيليت ومنها سرب من ١٧ طائرة في السعودية وأخر في تركيا . وبالإضافة الى أسراب القاذفات المتوسطة المدى من طراز «إف - ١١١» إليكتريك فوكس من قواعدها في تركيا ، وقاذفات «إف -ه ١ » إيجيل من السعودية ، و «إف – ١٨ » مورنيت من فوق ظهر حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط كذلك استخدام بطاريات الصواريخ بقنابل من طراز « چي . بي . يو - ١٥» موجهة بأشعة الليزر لمسافة ١٠٠ كيلو متر وقوتها ألف كيلو جرام لضرب المطارات والمفابيء تحت الأرض ، وقنابل مارك ٨٢ زنه كل منها ٢٠٠ كيلو جرام لضرب الحشود العسكرية ، وقنابل مارك ١١٧ زنة ٤٠٠ كيلو جرام لضرب التجمعات الميكانيكية . ثم قيام القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز «بي - ٥٢» من قواعدها في جزيرة «دبيجو جارسيا» وسط المحيط الهندي ، وكذلك في تركيا وجنوب جزيرة قبرص بضرب المصانع العسكرية والمدنية الهامة والمنشئات العسكرية العراقية المجهزة بالأسمنت المسلح بقنابل من ناسفات الربوع مارك ٨٤ زنة كل منها ألف كيلوجرام ، وكل قاذفة تحمل ٣٥ ملنا من القتابل . كما تقوم السفن البحرية الأمريكية في الخليج بتوجيه صواريخها من طراز كروز ذات الرؤوس النووية ومداها ٠٠٠٠ كيلومتر أوصواريخ توماهوك البحرية لضرب مراكز القيادة العراقية عن



طراد أمريكي ثقيل قاذف للصنواريخ في الخليج

بعد ، كذلك مخازن الذخيرة التي تم رصدها ، والمنشئات العسكرية وخاصة المصانع الكيميائية والبايولوچية وبعض المصانع المدنية الهامة . وكذلك القيام بغارات جوية مكثفة

على القوات الميكانيكية والمدرعة على طول الصدود الكويتية والعراقية مع السعوبية ، مع إمكانية القيام بعمليات برمائية لإنزال قوات من مشاة البحرية ، أو بالإبرار الجوى بطائرات الهليكويتر في شمال الكويت في اليوم الثاني لعزل الكويت عن العراق ، مع استعرار الغارات الجوية وتجديدها على نفس الأهداف السابقة وأية أهداف أخرى عسكرية يتم اكتشافها وخاصة تحركات القوات العراقية شمال وغرب الكويت ، أو في الطريق نحو المنطقة الجنوبية العسكرية من مناطق أخرى . وفي اليوم الثالث يتم استخدام طائرات الهليكوبتر المسلحة الإغارة على القوات العراقية في الكويت وعلى طول الحدود ، مع غطاء جوى شامل فوق المنطقة ، ثم تقوم القوات البريطانية والفرنسية بفتح ثغرات على طول الحدود بين الكويت والعراق مع السعودية ، في نفس الوقت الذي بقتم ثغرات على طول الحدود بين الكويت والعراق مع السعودية ، في نفس الوقت الذي تقوم فيه قوات مشاة البحرية الأمريكية «المارينيز» بعمليات برمائية في خليج الكويت والنزول على الشاطيء الشمالي لمدينة الكويت ، وكذلك شمال خليج الكويت عند البحرة وقصر الصبية .

وفى اليوم الرابع تتقدم القوات العربية إلى مدينة الكويت لتطهيرها من القوات العراقية ، بينما تتولى القوات السعودية والمغربية والإسلامية ، حماية ظهر القوات العربية المتقدمة داخل الأراضى السعودية .

وهذه الخطة الأمريكية تقتضى إذن أربعة أيام متصلة ، وبخسائر محتملة تصل إلى ٢٠ ألف قتيل ، ويركز الأمريكيون خلالها على تدمير القوات الرئيسية العراقية والقوات الجوية بالكامل ، وتدمير مصانع الصواريخ «سعد – ١٦» جنوب بغداد ، ومصنع صواريخ الحسين «وهي صواريخ سكود – بي المعدلة» في منطقة العنبر على بعد ٨٠ كيلومتراً غرب بغداد ، ومصانع الأسلحة البايولوچية في منطقة «سلمان بك» على بعد

٧٠ كيلو متراً جنوب بغداد ، ومصانع الأسلحة الكيميائية قرب مدينة سامراء شمالا ، وعكاشا ، والفالوجا شمال غرب بغداد ، وكذلك مصانع الأسلحة والذخيرة والحربية الأخرى ، فضلا عن المصانع المدنية الهامة .

## السيناريس الثانس :

وتهدف هذه الخطة المحتملة إلى تحقيق الأهداف السياسية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة ، واتحريك الجمود في الموقف السياسي ، ووضع حد للمماطلات العراقية ، وإقناع قيادتها بعدم جدوى ضم الكويت واحتلال أراضيها . ولذلك تعتمد الخطة على أعمال عسكرية محدودة ومحددة سلفا ، وعدم تجاوزها ، كما تعتمد على التصعيد العسكرى المتوازن خطرة بخطوة ، مع ترك مسافة بين كل منها والأخرى لإعطاء الجهود الدبلوماسية فرصة للعمل للتقدم نحو حل سلمى للأزمة يضمن لجميع الأطراف تحقيق بعض مطالبها دون الدمار الشامل .

ولذلك فإن هذه الخطة تنقسم إلى مراحل متصاعدة في الشدة ، ففي المرحلة الأولى يتم توجيه إنذار نهائي إلى العراق عن طريق مجلس الأمن أر باسم الدول المشتركة في عملية «درع الصحراء» ، لسحب جميع القوات العراقية من الكويت والإفراج عن الرهائن الغربيين . وفي المرحلة الثانية ، وبعد انتهاء المهلة الزمنية ، تقرم القائفات بضربة جوية محدودة على القوات العراقية المتمركزة شمال وغرب الكويت وقطع طريق البصرة / الكويت . مع غارة جوية أخرى محدودة على أهداف مختارة داخل العراق وخاصة مواقع القيادات وبعض المصانع الحربية الحيوية والقواعد الجوية الكبرى العراقية ، كقاعدة جليبة الجوية جنرب العراق ، وقاعدة «إتش — ٣» الجوية غرب العراق .

وفى المرحلة الثالثة للخطة ، ومع استمرار العناد العراقى ، تبدأ عمليات عسكرية أخرى ، بغارات جوية على المواقع العراقية شمال وغرب الكويت ، وقيام مشاة البحرية الأمريكية بعملية برمائية للنزول على شواطىء الكويت . وفى نفس الوقت تقوم القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية للقوات المولية والعربية بهجوم شامل على طول الحدود الكويتية / السعودية والتوغل فى عمق الأراضى الكويتية من خلال ثغرات محددة دون الدخول فى أعمال قتال بالمواجهة . وذلك بهدف حصار القوات العراقية فى الكويت وإجبارها على الاستسلام .

والفطة بهذه المراحل المتصاعدة تلغى عنصر المفاجئة وهو عنصر هام فى الحروب الحديثة، وبالتالي لن يتحقق عنصر المبادأة والمحافظة عليها حتى نهاية الفطة معا يرفع حجم الخسائر البشرية ، خاصة إذا عمدت القرات العراقية إلى القيام بهجوم أولى ، أو هجوم مضاد بعد بدء العمليات طبقاً للمراحل المتصاعدة المعلن عنها سلفاً فى الإنذار النهائي المرجه إلى العراق . كما أن الخطة تقيد القيادة العسكرية للقوات الدولية بقيول متعددة يصعب تنفيذها عملياً وخاصة عند تطور سير المعارك على الطبيعة وليس على الفرائط . أى أن الخطة تفتقر إلى «روح القتال» التي يجب أن تتصف بها القوات المهاجمة ، فالأمر كله لا يعدو إلا «تحريكا» لأزمة راكدة سياسياً . وتلك أصعب الظروف والمهام التي يمكن لقوات مسلحة العمل فيها ، فالحرب – أى حرب – إذا بدأت يجب أن يكون هدفها الوحيد هو هزيمة قوات الطرف الآخر ، وليس هناك حلول وسط في ذلك عكون هدفها الوحيد هو هزيمة قوات الطرف الآخر ، وليس هناك حلول وسط في ذلك التخذ القرار بالحرب . إذ أن هذه القيود والتدخلات السياسية والتحفظات ، هي التي يعاني منها العسكريون في جميع أنحاء العالم ، وعلى مدار التاريخ الحديث ، وهي سبب المصائب والكوارث في كل ما حدث ويحدث . فمتي اتخذ قرار الحرب – في أي

زمان ومكان - لا بد من وضع كافة الإمكانيات السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق الهدف وهو هزيمة الطرف الآخر.

#### السيناريس الثالث :

تعتمد هذه الخطة على استخدام القوات الأمريكية والغربية فقط على القيام بعمليات عسكرية محدودة لتدمير القوات العراقية داخل الكويت فقط ، دون التورط في معارك حربية مع القوات العراقية خارج حدود الكويت ، أما القوات العربية والإسلامية ، فتكون مهمتها الدفاع عن الأراضي السعودية على طول حدودها مع الكويت . وهذا ما يتفق مع قرارات القمة العربية الطارئة بالقاهرة في ١٠ أغسطس ١٩٩٠ ، وقرارات الأمم المتحدة بشأن الانسحاب العراقي من الكويت وليس ضمان سلامة الرهائن الغربيين والإفراج عنهم .

وتتضمن الخطة عمليات برمائية لإنزال قوات مشاة البحرية «المارينيز» وعلى نطاق واسع على طول الساحل الكويتى . ويواكبه عمليات إبرار جوى بطائرات الهليكوبتر بأحجام كبيرة لقطع الطريق بين البصرة والكويت وعزل القوات العراقية بالكويت عن العراق . ويسبق ذلك ضربة جوية محدودة على مراكز القيادة العراقية وبطاريات الصواريخ وبعض المواقع العسكرية والمدنية المختارة دون ضرب المنشئات الحيوية التى يحتمل أن يتواجد بها رهائن غربيين . واستخدام الحرب الاليكترونية للتشويش على الاتصالات العسكرية العراقية وإرباك محطات الرادار في المنطقة العسكرية الجنوبية العراقية . وفي نفس الوقت يتم التعامل مع القوات العراقية المدرعة والمشاة الميكانيكية المعروبية الثبيتها . وإمكانية قيام بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى على طول الحدود مع السعودية لتثبيتها . وإمكانية قيام

أعمال حربية محدودة ومناوشات عسكرية على الحدود العراقية التركية لتثبيت القوات العراقية في مراكزها ، وإرباك القيادات العراقية .

ونقاط الضعف في هذه الفطة هو توقع خسائرها العالية دون جميع الفطط الأخرى وخاصة من مشاة البحرية والمظلات والقوات الخاصة الأمريكية التي سوف يعهد إليها بالسيطرة على مصادر الثروة البترولية في الكويت والمنشئات العيوية الأخرى فور نزولها على البر . وأيضا انفراد القوات الأمريكية والغربية بتنفيذ العملية العسكرية ، ودون وضع أي ضوابط على أسلوب استخدام القوة العسكرية ، فضلا عن وضع الحلول المستقبلية والخيارات العملية لترتيب الأوضاع في المنطقة وضمان أمن الخليج بعد انتهاء العملية العسكرية .

### السيناريس السرابيع :

تعتمد فكرة هذه الخطة على استخدام القوات العربية أساساً بتحرير الكويت من القوات العراقية ، بالتعاون مع القوات الأمريكية وقوات الدول الغربية الأخرى المشتركة في عملية «درع الصحراء» . والفكرة الأساسية التي تعتمد عليها هذه الخطة هو الاعتماد على القوات العربية لتنفيذ المهام الرئيسية ، بعد ترجيه الضربة الجوية بواسطة الطائرات الأمريكية ، دون تورط القوات الأمريكية والمتعددة في أعمال قتالية قد تثير المشاعر في المنطقة ضد الدول المشتركة فيها ، وتؤثر على المصالح الغربية في المنطقة على المدى البعيد ،

وتتضمن هذه الخطة قيام المقاتلات والقاذفات الأمريكية والمتعددة في توفير غطاء جوى كامل للقوات العربية المهاجمة ، وذلك بعد تنفيذ الضربة الجوية الشاملة على

العشود العراقية في شمال وغرب الكويت وأهداف عسكرية مختارة في عمق العراق. ثم تجرى عملية برمائية على الساحل الكويتي لإنزال قوات مشاة بحرية عربية وقوات خاصة بواسطة السفن الأمريكية المجهزة لهذه الأغراض ، وذلك بهدف السيطرة على حقول البترول الكويتية والمواقع الهامة ، وفي اليوم التالي تقوم القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية العربية باقتصام هجومي للحدود الكويتية الجنوبية قرب الساحل ، في نفس الوقت الذي تقوم فيه قوات صديقة بعملية التفاف غرب الكويت عن طريق وادى حفر الباطن لتأمين الحدود الكويتية الشمالية مع العراق ، وتقوم القوات السعودية والإسلامية بالدفاع عن الأراضي السعودية والإسلامية .

وتحتاج هذه الخطة إلى جيش ميدانى يضم على الأقل فرقتين مدرعتين وفرقتين مشاة ميكانيكى غير متواجدة حالياً للقوات العربية في مسرح العمليات ، مما يستلزم وقتاً لاستكمال هذه القوات ، مع وجود قيادة ميدانية عربية لإدارة العمليات ، والتنسيق الشامل بين القوات المشتركة في خطة الهجوم قبل التنفيذ مما يستلزم وقتاً آخر . مع الرضع في الاعتبار أن الخسائر البشرية سوف تكون عالية .

ولكن من مميزاتها أنها تبدوكاتها تنفيذ عملى لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة عام ١٩٥٠ ضمن إطار جامعة الدول العربية ، وأن تحرير الكويت يتم عبر جهد عسكرى عربى في المقام الأول ، مما يحرم القوات الدولية من التخطيط والتنفيذ بطريقة منفردة وبالتالي فرض إرادتها السياسية في المنطقة بعد انتهاء الأزمة . وقد يؤدى التنفيذ على هذه الصورة إلى تكرين قوات عربية مشتركة مستقبلا تكون مستعدة دائماً لوضع اتفاقية الدفاع المشترك موضع التنفيذ في أي مكان في الوطن العربي .

#### السيناريس الضامس:

تعتمد فكرة الخطة على استخدام القوات الأمريكية والمتعددة الغربية أساساً في القيام بعمليات هجومية لتحرير الكويت وانسحاب القوات العراقية منها ، مع تعاون القوات العربية ، أي عكس السيناريو الرابع الذي يعتمد على القوات العربية في القيام بالهجوم الأساسى . على أن تقوم القوات السعودية والإسلامية الأخرى بالدفاع عن الأراضى السعودية .

وتتضمن الضطة توجيه ضربة جوية مصدودة في البداية على القوات العراقية المحتشدة في الجنوب وعلى بعض الأهداف المختارة في عمق العراق . ثم تقوم القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية الأمريكية والغربية بهجوم رئيسي لاختراق الدفاعات العراقية في جنوب الكويت بالقرب من الساحل ، وفي نفس الوقت تتم عملية برمائية واسعة النطاق لإنزال جنود مشاة البحرية «المارينيز» على طول الساحل الكويتي . وفي وقت متزامن أيضا تقوم القوات العربية بهجوم آخر في اتجاه المنطقة المحايدة غرب الكويت ، والتقدم نحو الشمال للالتحام مع القوات الاجتياطية العراقية المدرعة المتواجدة شمال وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية داخل الكويت حتى إتمام وغرب الكويت ، ومنعها من التدخل في المعارك الجارية بالدفاع عن الأراضي السعودية .

ويؤدى اشتراك القوات العربية في عملية عسكرية مع القوات الأمريكية والغربية إلى تحقيق الهدف الرئيسي لتحرير الكويت ، دون ترك المجال للقوات الأمريكية من تدمير القوات المسلحة العراقية ، وهذا ما لا ترغبه مصر وسوريا والسعودية والدول الخليجية ، فضلا عن تدمير المنشئات العراقية المدنية الهامة .

وتحتاج هذه الخطة إلى وقت أطول لأعمال التنسيق والتحضير للعمليات بين القوات

المشتركة من كافة الأطراف. كما لا بد من إرسال فرقة مدرعة مصرية لتعزيز قوات المشاة الميكانيكية المصرية في السعودية ، مع قيادة ميدانية لوضع الخطط وإدارة العمليات وتحريك القوات طبقاً للخطط الموضوعة ، ويقول الخبراء العسكريون أن هذه الخطة هي أصلح الخطط التي وضعت – ونشرت في الصحف العالمية – رغم خسائرها البشرية العالمية المحتملة .

## السيناريس السادس:

وتعتمد الخطة على استخدام قاذفات القنابل الأمريكية وبشكل مكثف ، وعلى مدى أيام متصلة بغارات جوية ليلا ونهاراً ، لتوجيه ضربة جوية ساحقة للعراق . بهدف تحطيم الروح المعنوية تماماً ، وإرباك القيادات ، وتدمير إرادة القتال للقوات العراقية ، لإجبار العراق على الإذعان المطالب السياسية ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن .

ومن الواضح أن هذه الخطة تعتمد فقط على التفرق الجوى – الكمى والنوعى – للطيران الأمريكي لكسر الإرادة العراقية السياسية والعسكرية ، بون استخدام القوات البرية الغربية أو العربية في أية عمليات هجومية لتحرير الكويت ، أو للدخول في معارك برية من أي نوع ، ومعنى ذلك هو الدمار الكامل للسلاح الجوى العراقي وبطاريات الصواريخ العراقية الاستراتيجية ، وتدمير المصانع الحربية والمدنية والمنشئات الهامة والحيوية بما فيها البنية الأساسية للاقتصاد العراقي بالكامل ، بما فيها الكباري ومحطات القوى الكهربائية وضرب المدن العراقية الكبرى بعنف وفي غارات جوية متلاحقة هدفها التدمير الساحق والشامل لكافة الأهداف المدنية والعسكرية .



قائفة القنابل الإستراتيچية بعيدة المدى دبى - ٥٠ الأمريكية

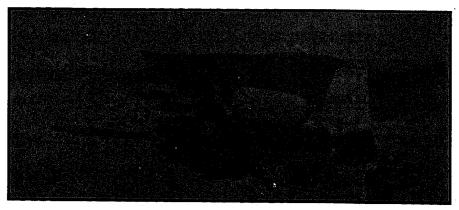

قاذفة القنابل الأمريكية وإيه – ١٠ ، ثاندربولت

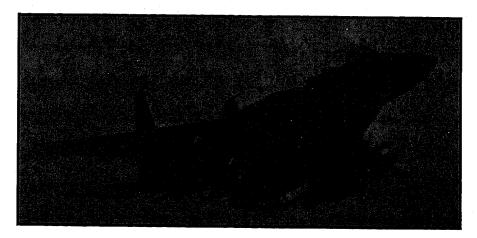

القاذفة المقاتلة الأمريكية «إف - ١٥» إيجيل

ولابد لذلك من توافر معلومات كافية ودقيقة وتفصيلية لكل المنشئات المدنية والعسكرية ومواقع القوات وأماكن انتشارها في كافة المناطق العسكرية العراقية ، وذلك عن طريق الأقمار الصناعية العسكرية وطائرات الاستطلاع الحربية . مع استخدام صواريخ كروز وتوما هوك البعيدة المدى من السفن الأمريكية لضرب الأعداف العراقية في العمق .

وتؤدى هذه الخطة إلى خسائر فادحة في الشعب العراقي ، وتدمير شامل للبنية الأساسية للعراق ، وتحطيم الجيش العراقي ومعداته تماماً . أي أن العراق لن تقوم له قائمة عسكريا واقتصاديا كقوة إقليمية في المنطقة لسنوات طويلة ، وهذا ما ترفضه مصر وسوريا والسعودية وبول الضليج تماماً . إذ سوف يؤدى - بجانب الدمار الهائل الذي سوف يصبب العراق وشعبها العربي - إلى الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج في مرحلة ما بعد الأزمة . وانفراد إيران بالهيمنة على المنطقة كقوة إقليمية منفردة ، مما يستتبع بالضرورة تواجد دائم لقوات نواية مكثفة وافترة طويلة لحماية أمن المنطقة ، وهذا أيضا ما ترفضه ولا ترغب فيه النول الخليجية والعربية . لحماية أمن المنطقة ، وهذا أيضا ما ترفضه ولا ترغب فيه النول الخليجية والعربية . فضلا عن أن هذا الخراب الشامل في العراق لن يمنع القوات الخاصة والمجموعات المتحريبية من القيام بأعمال مقلقة في عمق النول الخليجية ، وخاصة في المنشئات البترولية وشبكة الأنابيب الكثيفة المتدة عبر الصحاري الواسعة . كما أن هناك تحفظاً أخر من أن الغارات الجوية - مهما كانت عنيفة - لن تؤدي إلى تحرير أرض ، كما في الحروب الحديثة ، ولابد من استخدام قوات برية مدرعة ومشاة ميكانيكي .

ويلاحظ في السيناريوهات والخطط العسكرية التي نشرت ، أنها قد بنيت على افتراض قيام القوات النواية المتعددة الجنسيات والقوات العربية المشتركة ضمن عملية درع الصحراء بالمبادأة بالهجوم على القوات العراقية في الكويت أو حولها . على اعتبار

أن أى هجوم عراقى سوف يؤدى حتما إلى اندلاع القتال على نطاق واسع . وهو أمر مستبعد بالطبع نظراً لكثافة الحشود الدولية الحالية ومقدرتها القتالية العالية ، ولكن ماذا يمكن أن يحدث إذا بادرت العراق بالهجوم في عمليات يائسة للوصول إلى حقول البترول مثلا ؟ هذا ما لم تتعرض إليه الخطط المنشورة والسابق تناول أهمها . كما أن الخطط تعرضت إلى دور تركيا في الجبهة الشمالية العسكرية العراقية على أنه دور الخطط تعرضت إلى دور تركيا في الجبهة الشمالية العسكرية العراقية على أنه دور هامشي ليس إلا لجذب المزيد من القوات العراقية على هذه الجبهة التي تمتد ٢٠٠ كيلو مترات بين تركيا والعراق . وماذا يمكن أن يحدث أيضا إذا قامت القوات العراقية بهجوم على هذه الجبهة داخل الأراضي التركية وصولا إلى القواعد الجوية الأمريكية ومحطات على هذه الجبهة داخل الأراضي التركية وصولا إلى القواعد الجوية الأمريكية ومحطات التصنت الاليكترونية المتقدمة ، ومنطقة السدود التركية على نهرى دجلة والفرات ؟ ، والتي تخطط تركيا لانشاء ٢٠ سداً على النهرين داخل أراضيها .

ويلاحظ أيضا أن العمليات الحربية المنتظرة سوف تندلع على طول الحدود السعودية مع العراق والكويت وطولها حوالى ١١١٥ كيلومتراً ، منها ٢٠٠ كيلومتر على الحدود السعودية العراقية ، ١٩٠ كيلو متراً على الحدود بين البلدين عند مربع المنطقة المحايدة غرب الكويت ، و ٢٢ كيلو مترات على الحدود السعودية الكويتية . فضلا عن ساحل الكويت المطل على الخليج ويمتد لمسافة ٢٩٠ كيلو متراً .

كما. أن كافة الخطط الحربية تقتضى أخذ الأوقات المناسبة للقيام بعمليات عسكرية في الاعتبار ، فمناخ المنطقة قارى شديد الحرارة في شهور الصيف ، حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين أبريل «نيسان» وسبتمبر «أيلول» إلى ٢٥ – ٥٥ درجة مئوية في معدلها الأعلى بينما تتخفض ليلا إلى ٧ – ١٩ درجة مئوية في معدلها الأدنى ، ويبدأ الجو في التحسن التدريجي اعتباراً من أواخر أكتوبر «تشرين أول» . كما أنه خلال

أشهر الصيف ما بين مارس «آذار» وأغسطس «آب» تتعرض المنطقة الشرقية السعودية والكويت إلى منخفضات جوية تؤدى بالتالى إلى هبوب عواصف عارمة مثيرة للأترية والرمال حيث تتعزر الرؤية تماماً. إذ تصل سرعة الرياح إلى ٢٠ كيلو متراً في الساعة ، وترتفع الأتربة والرمال الناعمة إلى مسافات تتراوح بين الكيلو متر والثلاثة كيلو مترات ، وهو ما يطلق عليه في المنطقة إسم «الطوز» . وفي ظل هذه الظروف المناخية القاسية من الحرارة الشديدة والرياح العاصفة المثيرة للأتربة يصعب القيام بعمليات عسكرية شاملة أن غارات جوية ، والفرصة المتاحة فقط لذلك تتحدد في الفترة الواقعة بين شهرى نوفمبر «تشرين ثاني» وأبريل «نيسان» وربما شهر مايو «آيار» .

ويحاول العراق بشتى الوسائل توسيع دائرة مسرح العمليات حتى لا تتحصر على حدوده أو داخل أراضيه بهدف تشتيت المجهود الحربي للقوات المتعددة الجنسيات والقوات العربية والإسلامية المشتركة . وتوريط دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط في العمليات العسكرية وبشكل مباشر ، فضلا عن دول منطقة الخليج . كما يحاول العراق استدراج وإسرائيل، الاشتراك في الأزمة ، بالتهديدات ، أو بعمل عدائي أخرق قد يتمثل في غلق باب المندب بإغراق الناقلات فيه ، أو بإطلاق صواريخ تحمل رؤوساً كيميائية أو بغارة جوية انتحارية . حيث حرصت الولايات المتحدة على عدم اشراك وإسرائيل، بأي حال من الأحوال ، إذ سوف تتجه المشاعر العربية مباشرة ضد وإسرائيل، والولايات المتحدة معا أ. فضلا عن محاولة العراق إثارة المشاعر الإسلامية بادعاء أن القوات الاجنبية تدنس الأماكن الإسلامية المقدسة ، مع أن هذه القوات على بعد ١٠٠٠ كيلو متر من هذه الأماكن وتحتل مواقعها في المنطقة الشرقية السعودية والإجساء، على الخليج العربي بينما الأماكن المقدسة في أقصى المنطقة الغربية السعودية المطلة على البحر

الأحمر . وهي ادعاءات عراقية غير منطقية ، لمزيد من التشتيت والتسطيح في العالم العربي والإسلامي .

وإذا سارت الأزمة في مسارها اللامعقول بهذه الصورة مع العناد والتصلب العراقي ، فمن المحتم أن يحدث الصدام المروع عند اكتمال الحشد العسكري خلال شهر نوفمبر «تشرين ثاني» ٩٠ . حيث إن الفرصة مهيأة القيام بعمليات عسكرية وحتى شهر أبريل «نيسان» ١٩٩١ عندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع ، وما زالت اتجاهات العمليات العسكرية المفترضة قائمة حتى الأن – على الرغم من نشرها ، ومن الواضح أن الدور الأساسي للقيام بعمليات عسكرية هجومية محتملة ، سوف يلقي على عاتق القوات الأمريكية والغربية ، وأن دور القوات العربية والإسلامية سوف يكون دعم القوات الهجومية الرئيسية دون القيام بعمليات هجومية ، وكذلك دعم الجيش السعودي في الدفاع عن الأراضي السعودي في

#### الخيسار النووي :

أكد المندوب الأمريكي في مؤتمر نزع السلاح بچنيف «ستيفن لودجر» في منتصف شهر أغسطس ١٩٩٠ أنه في حالة قيام العراق باستخدام الأسلحة الكيميائية ، فإن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بخيار الرد بالمثل ، كما صرح وزير الدفاع الأمريكي «ريتشارد تشيني» أكثر من مرة أن استخدام العراق لأسلحته الكيميائية سوف يتم الرد عليه بالخيارات المناسبة ، والتي يحتفظ بها الرئيس الأمريكي وحده . والعروف أن

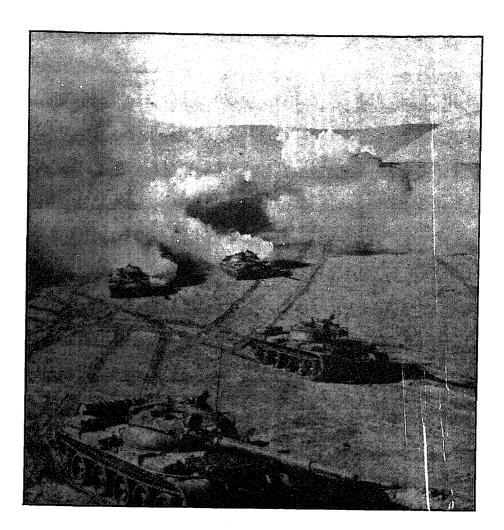

الدبابات السوفيتية «تى – ٦٤» في الفرق العراقية

الرئيس الأمريكي وحده بصفته القائدة الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية يحتفظ بحق إصدار الأوامر باستخدام أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثلاثة ، الكيميائية والبايولوچية ، والنووية ، بينما أكد الرئيس الأمريكي نفسه وبصورة علنية وحاسمة ، أنه يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية بمثابة «هجوم نووي» سوف يتم الرد عليه بالطريقة

المناسبة . في حين أعلن العراق أنه في حالة ضرب المدن العراقية أو عند التعرض لهجوم عسكرى ، فسوف يتم استخدام أسلحة الدمار الشامل للرد عليه . وهكذا أصبح من الواضح أن هناك احتمالات قرية لاستخدام مثل هذه الأسلحة المروعة في حالة قيام عمليات عسكرية في منطقة الخليج كما هو متوقع . ولذلك تدفقت طائرات الشحن المدنية على دول الخليج ، تحمل آلاف الأقنعة الواقية من الغازات السامة ، لتوزيعها على المدنيين والعسكريين . كما تم توزيع نشرات خاصة بطرق الوقاية من هذه الغازات الميتة وكيفية التصرف عند الضرورة . كما تم تزويد جميع القوات الدولية والعربية والإسلامية بالاقتنعة الواقية والملابس المناسبة لاستخدامها عند الضرورة . كما قامت «إسرائيل» في أول «أكتربر» ١٩٠٠ بتوزيع مثل هذه الأقنعة على كافة المدنيين والعسكريين . وهكذا أمسبح الخيار النووي مفتوحاً في حالة استخدام العراق للأسلحة الكيميائية والبايولوچية مسبح الخيار النووي مفتوحاً في حالة استخدام العراق للأسلحة الكيميائية والبايولوچية «الجرثومية» أن تعرض حقول البترول السعودية والخليجية لغارات جوية عراقية – حيث تضم حوالي ٢٠٪ من الاحتياطي العالي – ، أن تعرض القوات الأمريكية نفسها الهزيمة تضم حوالي ٢٠٪ من الاحتياطي العالي – ، أن تعرض القوات الأمريكية نفسها الهزيمة السبب أن لآخر – وهذا مالا تسمح به القيادة الأمربكة .

<sup>\*</sup>لزيد من المعلومات حول أسلحة الدمار الشامل . انظر الى كتاب اسلحة الدمار الشامل . كيماوية . بايلوچية ، نووية ، المؤلف ، والذي يعرض فيه كامل التفصيلات عن هذه الأسلحة .



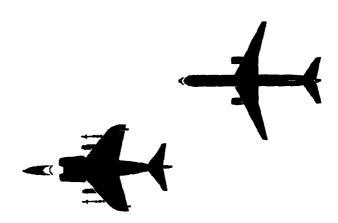

# الفصــلالســادس

المشكلات التى واجهت الحشود الدولية في مسرح العمليات



ارتفع حجم القوات الأمريكية التي وصلت إلى منطقة الخليج بعد عشرة أيام فقط من اندلاع الأزمة إلى ٥٧ ألف جندى بمعداتهم الثقيلة ومئات الطائرات والبوارج ، وكأن الحرب قد أصبحت وشيكة ، ويمكن أن تندلع المعارك بين لحظة وأخرى !

كانت هذه الأمال بكل أسف بلا مبرر ، وتعتمد على تقديرات خاطئة وبسوء فهم فاضح لقد وصلت هذه القوات بهذا الحجم الكبير وخلال فترة زمنية قصيرة ، على صفحات الصحف والمجلات العربية ليس إلا . أما في واقع الأمر فلم يتجاوز حجم القوات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى شرق السعودية في ذلك الوقت ، سوى خمسة آلاف جندى بمعداتهم الخفيفة، و١٠٠ طائرة مقاتلة من طراز «إف - ١٦» فالكون ، و ٥٠ طائرة قاذفة من طراز «إف - ١٦» فالكون ، و ٥٠ وكانت أولى المصاعب التي واجهتها عمليات الحشد الأمريكي الضخمة في الخليج ، تتعلق بالنقل والإمدادات والتموين . ولا يمكن بالتالي قيام أية عمليات عسكرية إلا باستكمال الحشد العسكري ووصول المعدات الثقيلة إلى مسرح العمليات . وقد أكد الجنرال الحشد العسكري الأمريكي في الخليج والتي بدأت يوم ٨ أغسطس ٩٠ وما زالت مستمرة الحشد العسكري الأمريكي في الخليج والتي بدأت يوم ٨ أغسطس ٩٠ وما زالت مستمرة حتى أوائل نوفمبر ، تعد الأكبر من نوعها منذ حرب فيتنام . وأن عمليات النقل الجوي والبحري والإمداد والتموين ، ما كان يمكن أن تتم بهذه الكفاءة والسرعة ، وبهذا الحجم الضخم ، لو لم يتم تحديث القوات المسلحة الأمريكية خلال السنوات الماضية . ورغم الضخم ، لو لم يتم تحديث القوات المسلحة الأمريكية خلال السنوات الماضية . ورغم الضخم ، لو لم يتم تحديث القوات المسلحة الأمريكية خلال السنوات الماضية . ورغم

التطور الكبير في المعدات العسكرية ، فإن القوات الأمريكية تجابه صعوبات من نوع أخر ، مرتبطة بطبيعة المنطقة نفسها . وظهر بين هذه القوات العديد من المصطلحات التي تدل كل منها على طبيعة كل مشكلة .

ومن هذه المصطلحات في قاموس المفردات العسكرية الأمريكية ، تعبيران مرادفان المخدمة الشاقة في مكان قاص ولدة طويلة ، كما أنهما يدلان على الصعوبات الكبيرة في مجال الإمداد والتموين والنقل العسكرى . والتعبير الأول «جوبزو» وهو اختصار لجملة تعنى «خليج عمان – منطقة عمليات البحرين» أما التعبير الثاني وهو «دورج سيتي» وقد كان شائعاً في القرن الماضي أثناء موجات الهجرة والتوسع غرباً في القارة الأمريكية . ولكن طياري النقل في سلاح الطيران الأمريكي أطلقوه على جزيرة «دييجو جارسيا» وسط جنوب المحيط الهندي والتي تبعد عن مضيق هرمز في مدخل الخليج العربي بحوالي ، 750 كيلو متراً ، ثم أطلقوا نفس الاسم الآن على قاعدة الظهران الجوية . وتعنى كلمة «جوبزو» بالنسبة لطاقم حاملة الطائرات الذي يبلغ عدده تقريباً ٢ آلاف فرد ، العمل لفترة طويلة بعيداً عن الولايات المتحدة . مع العمل طوال أيام الأسبوع السبعة ما بين ١٢ – ١٤ ساعة يوميا وعلى مدى ٢ أشهر على الأقل دون التزول على أية شواطي» .

أما مشكلة تموين الأسطول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط – التي تضم الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط – والذي يضم حاليا أربع حاملات طائرات أمريكية ، وحوالي ٥٥ سفيئة مختلفة من الطرادات والمدمرات والفرقاطات ، وكذلك البارجة الثقيلة دويسكونسون، حمولة ٨٥ ألف طن ، بالإضافة إلى سفن الدول الغربية المشتركة في القوات المتعددة الجنسيات ، فضلا عن القوات المبرية والتي تصل في جملتها الآن إلى أكثر من ٢٦٥ ألف جندي بما فيها القوات الأمريكية التي تصل إلى أكثر من ٢٣٥ ألف

جندى ، فإن عملية التموين اليومية تعد كابوساً فى حد ذاته . وإطلاق العنان لتخيل حجم المشكلة أسهل كثيراً من الخوض فى تفاصيلها ، خاصة إذا أدركنا أن حاملة الطائرات الأمريكية تستهلك يوميا ٣٥ ألف لتر من الوقود ، ويتضاعف هذا الرقم عدة مرات فى حالة العمليات العسكرية أو القيام بدوريات منتظمة ، وكذلك تزويد ٧٠ طائرة مقاتلة قاذفة من فوق سطح الحاملة . كما أن طاقم الحاملة يحتاج على الأقل إلى ١٦ ألف وجبة غذائية كل ٢٤ ساعة . بالإضافة إلى الإمداد بالنخيرة والقنابل المختلفة وقطع الغيار المتعددة ، والمياه والوقود والزيوت ، والوجبات الساخنة أو المحفوظة لكافة القوات الأمريكية والدولية في أماكن انتشارها .

ويقول الجنرال «وليام باجونيس» مسئول الإمداد والتموين والنقل للقوات الأمريكية في السعودية «أنه لم يحدث مطلقاً منذ الحرب العالمية الثانية وحرب ثيبتنام أن واجهنا صعوبات بهذا القدر في معدل انتشار القوات» وقد فرضت التطورات السريعة للأزمة ، وتهديد المدرعات العراقية في الكويت لحقول البترول السعودية في الأيام الأولى ، نقل القوات والمعدات الثقيلة والدبابات بطائرات النقل العسكرية الضخمة من الولايات المتحدة رأساً إلى مسرح العمليات . وعندما تم نقل قوة عسكرية أمريكية كافية تقدر بحوالي ١٧ ألف جندي بمعداتهم الثقيلة شرق السعودية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ١٩٩٠، تقرر نقل باقي القوات بواسطة ٥٠ طائرة مدنية كلفت بذلك إلى جانب طائرات النقل العسكرية . أما المعدات الثقيلة من مدافع وعربات مصفحة لنقل الجنود ، ومركبات القتال المجنزرة والدبابات وغيرها ، فيتم شحنها بحراً على ظهر سفن إنزال خاصة ، أو سفن الشحن المدنية والعسكرية .

والدلالة على حجم المشكلات الهائلة التي تواجه عمليات نقل القوات جوا ، فإن نقل



طائرة النقل الأمريكية الضخمة دسى -- ٥ » جالاكسى



طائرة النقل الأمريكية وسي- ١٣٠ ، ميركيولز

كتيبة «كرماندوز» واحدة تتكون من ٥٠٠ جندي بمعداتهم كاملة ، يحتاج إلى ٥٥١ رحلة بطائرات النقل العسكرية «سي - ١٣٠» هيركيواز ، حمولة كل منها ٢٠ طنا بسرعة ٥٥٠ كيلو متراً في الساعة لمسافة ٣٨٩٠ كيلو متراً وعلى ارتفاع ١١ كيلو متراً مع إمكانية التزود بالوقود في الجو . أما نقل فرقة مدرعة أمريكية كاملة تضم ١٦,٨٠٠ جندي و ٣٤٨ دبابة ، فيحتاج إلى ٢٩٦ رحلة بطائرات النقل العسكرية العملاقة «سي – ٥» جالاكسى ، حمولة كل منها ١٥٠ طنا ، بسرعة ٥٣٨ كيلو متراً في الساعة لمسافة ٥٤٧٠ كيلو مترأ ، وعلى ارتفاع ه ، ١٣ كيلو متراً مع إمكانية التزود بالوقود من طائرات الوقود «التانكرز» من طراز دكى ، سى - ١٠» ، وإذا تم نقل الفرقة الدرعة الأمريكية بواسطة طائرات النقل العسكرية من طراز «سى - ١٤١» ستار ليفتر ، فإن الأمر يحتاج إلى القيام بحوالي ١٥٣٨ رحلة طيران بهذه الطائرات حمولة كل منها ٤٥ طنا ، بسرعة ٧٩٥ كيلومتراً في الساعة لمسافة ٤٨١٥ كيلومتراً ، وعلى ارتفاع ١٤ كيلومتراً ، وطائرات النقل «سى - ٥» جالاكسى هي التي تسبع وحدها الدبابات الأمريكية الحديثة «إم - ١» ويجرى حاليا بناء طائرات نقل جديدة من طراز دسى - ١٧ ، يمكنها حمل هذه الدبابات والهبوط بها في أي مكان ممهد قريب من مسرح العمليات . وبمناسبة هذه الدبابة «إم-١» أبرامز فإنها تستهلك ١,١ جالوناً أمريكيا كل ١ كيلومترات تقطعها - والجالون الأمريكي ٧, ٣ لترات - ولا بد من تزويد الدبابات بالوقود خلال العمليات العسكرية ، وهذا كابوس آخر .

لقد ظهرت طبيعة المشكلات الخاصة بانتشار القوات الأمريكية والإمداد والتموين عبر البحار ، ولأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق «چيمي كارتر» ، والذي فوجيء في نهاية سنوات فترته الرئاسية ، بالثورة الإيرانية وخروج الشاة في يناير ١٩٧٩ ، مع

انهيار شديد المصالح الأمريكية في الخليج ، مما شجع السوقيت على غزو أفغانستان في ديسمبر ١٩٧٩ السيطرة على الخليج العربي والمحيط الهندى . واكتشف كارتر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا فعالا لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ، ومجابهة التحديات المتصاعدة . حيث إن معظم الأسلحة والمعدات الأمريكية قديمة ومستهلكة منذ الحرب العالمية الثانية ، ولا تستطيع الصمود في حروب محلية . إذ أن الولايات المتحدة اعتمدت طوال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية على الردع النووى . وهذا الموقف ألقى ظلالا كثيبة على مدى استعداد الولايات المتحدة الدخول في حرب حديثة . ثم أصبح الرئيس كارتر أسير مشكلة الرهائن ، حين قام حراس الثورة الإيرانيون في ٤ نونمبر ١٩٧٩ كارتر أسير مشكلة الرهائن ، حين قام حراس الثورة الإيرانيون في ٤ نونمبر ١٩٧٩ باحتجاز ٢٥ أمريكيا من السفارة الأمريكية في طهران ، وام تأرج عنهم إلا في ١٩

ورغم تميز فترة الرئيس كارتر عموماً بالتردد والضعف وعدم الحسم ، إلا أنه حاول استخدام القوة العسكرية في أبريل ١٩٨٠ لتحرير الرهائن ، بما عرفت وقتها بعملية «طبس» والتي انتهت بكارثة مروعة . كما أنه أعلن في ١٥ فبراير ١٩٨٠ عما أسماه «بمبدأ كارتر» والذي يقضى بمجابهة أي قوة تهدد المصالح الأمريكية في الخليج العربي بالقوة العسكرية . إذ أن ما يحدث الآن في الخليج هو تنفيذ عملي لهذا المبدأ الذي ما زال قائماً . ولكن في تلك الأيام البعيدة لم تتمكن القيادة العسكرية الأمريكية من وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ ، وكل ما أمكن عمله في ذلك الوقت هو إرسال ١٨٠٠ جندي من مشاة الأسطول «المارينيز» ، موزعين على أربعة سفن ناقلات جنود ، برفقة حاملة طائرات في خليج عمان وبضع مدمرات وفرقاطات ، وظلوا هكذا لعدة أشهر يعانون من موار اليحر وشدة الحرارة والرطوبة العالية ، حتى صدر الأمر بسحبهم في مايو ١٩٨٠

وظهر العجز الأمريكي العسكري واضعاً أمام العالم كله ، وخاصة أمام بول منطقة الشرق الأوسط المتفجرة مما أصاب هيبة ومكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية كبرى بأضرار كبيرة .

ولكن ازدياد حجم الأسطول الأمريكي في الخليج والمحيط الهندي في ذلك الوقت كان يمثل تطوراً خطيراً منذ بدء التواجد البحري الأمريكي الدائم في المنطقة عام ١٩٤٩. وحتى الآن ، وكان الرئيس كارتر قد أمر فور احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران في نونمبر ١٩٧٩ بتشكيل لجنة عسكرية عليا تضم مندويين من هيئات الأركان الثلاث في القوات المسلحة وقيادة الأركان المشتركة ووزارة الدفاع ووزارة البحرية ووزارة الطيران وأجهزة المخابرات لبحث المشكلة ، وزارت اللجنة منطقة الشرق الأوسط والخليج ، وأنشأت ملفا كبيراً ، ومن العجيب أنه وجد في النهاية عظيم الفائدة ، ويناءً على ملاحظات اللجنة وتوصيباتها أمر الرئيس كارتر في مارس ١٩٨٠ بإنشاء «قوات الانتشار السريم» من ١٠٠ ألاف جندي من الفرقة ٨٢ المحمولة جوا ، والفرقة ١٠١ مظلات ، وفرقة من مشاة البحرية ويقيادة الجنرال «بول كيلي» الذي اتخذ من قاعدة «ماكديل» الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية مقرأ لقيادته . أما مهمة هذه القوات التي تخضع مباشرة لرئاسة . الأركان المشتركة ، هو التدخل بسرعة في منطقة الأحداث الخطيرة في أي مكان في العالم لمماية المصالح الأمريكية . وقد تبين في ذلك الوقت أن نقل كتيبة من ٥٥٠ جندي إلى منطقة الخليج يتطلب ٤٨ ساعة ، ونقل فرقة من ١٤ ألف جندي يتطلب ثلاثة أسابيع أما نقل جيش قوامه ١٠٠ ألف جندي فيستغرق ٢ - ١ أشهر . وكان ذلك يمثل قمة الإخفاق العسكري في التدخل السريم والفعال لحماية المصالح الأمريكية في أي مكان في العالم ، ونشأت الحاجة إلى تخزين الأسلحة والدبابات والمدافع والمعدات الثقيلة في

قاعدة دييجو جارسيا وسط المحيط الهندى كإجراء سريع ، إلى حين وضع الخطط الشاملة لتطوير عمليات الشحن والإنزال خلال السنوات التالية ، وتصنيع سفن جديدة وطائرات نقل عملاقة وبالكميات الكافية للوفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة في الصراع الدولي.

وعندما جاء الرئيس «روناك ريجان» إلى الحكم وتسلم منصبه في ٢٠ يناير ١٩٨١ لم يضبيع وقتاً ، وأعلن عن برنامجه الشامل لتحديث القوات المسلحة الأمريكية بالكامل. ويتضمن هذا البرنامج إنفاق ١٩٠٠ مليار بولار على عشر سنوات لإنتاج ١٧ ألف دباية حديثة من طراز «إم - ١» أبرامز ، و ١٣٧٧ مقاتلة بحرية «إف - ١٨» هورنيت ، وشبكات صواريخ مضادة للطائرات ، و ١٤ غواصة نووية جديدة من طراز «أوهيو» كل منها تحمل ٢٤ صاروخاً من طراز «ترايدنت» المتعددة الرؤوس النووية ، وحوالي ٢٠٠ سفينة حربية جديدة ، وثلاث حاملات طائرات نووية جديدة ، وطائرات نقل عسكرية ضخمة ، وتحديد شبكة الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدي ، وجميع الصواريخ التكتيكية والمضادة ، وسفن خاصة للشحن العسكري والإنزال البرمائي ، وامتد التحديث لكل شيء تقريبا تستخدمه القوات الأمريكية بما فيها العربات المصفحة والجيب وأجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ، وهتى الملابس الميدانية وخوذات الميدان ، والتسليح الشخصى والتدريب وكل شيء تقريباً . فضلا عن البرامج الميزة كإنتاج الطائرات المقاتلة الضفية «إف - ١٧ ١» ستيليت ، والقائفة الضفية «بى - ٢» ستيليت والتي لا يمكن للرادار واكتشافها عن بعد ، ويرنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تعرف باسم «حرب الكواكب، وغيرها من البرامج المختلفة التي يصعب سردها ، فالقائمة طويلة جداً ، واكن يهمنا في هذا المقام سفن الشحن العسكرية والإنزال البرمائية ، وطائرات النقل

العسكرية الضخمة بعيدة المدى.

تضمنت مشاريع التسليع في بداية الثمانينات تصنيع المزيد من طائرات النقل الضخمة طراز «سى – ٥» جالاكسى وكان يوجد منها ٧٠ طائرة فقط ، وطائرات النقل الخديدة «سى – ١٤١» ستار ليفتر وكان يوجد منها ٢٣٤ طائرة ، وتصنيع طائرات النقل الجديدة «سى – ٧٠» وذلك بالإضافة إلى ٥٠٠ طائرة مدنية في كشف الاحتياط يمكن استدعاؤها للخدمة العسكرية في حالة الضرورة – كما حدث في أزمة الخليج ، وأظهرت دراسة عسكرية في ذلك الوقت أن نقل فرقة مدرعة أمريكية من الولايات المتحدة إلى المسرح الأوروبي بجميع طائرات النقل العسكرية التي كانت متوفرة عام ١٩٨٨ سوف يستغرق الأوروبي بجميع طائرات النقل العسكرية التي كانت متوفرة عام ١٩٨٨ سوف يستغرق عسكرية خاصة لنقل القوات بسرعة ، وأخرى لعمليات الإنزال البرمائية يمكنها حمل «قوات الانتشار السريع» بمعداتها الثقيلة وإنزالها على أي شاطيء بمعداتها كاملة بخلال أقصر وقت ممكن .

لقد كانت رئاسة ريجان التي امتدت لفترة ثانية حتى يناير ١٩٨٩ ، فترة مثمرة حقاً حيث أمكنه إعادة تشكيل وتحديث القوات الأمريكية بصورة شاملة ، ونجح في توفير الميزانيات اللازمة رغم معارضة الكونجرس الأمريكي ، ويبدو أن الرئيس چورچ بوش الذي تسلم رئاسته في ٢٠ يناير ١٩٨٩ ، هو الذي سوف يستخدم هذه الأسلحة الجديدة لأول مرة ، وضع «مبدأ كارتر» السابق موضع التنفيذ ، ومن الواضح أنه لن يبقي أسير «مشكلة الرهائن» الغربيين في العراق ، كما فعل كارتر .

كان الرئيس ريجان خلال فترة حكم قد اتخذ عدة قرارات هامة أخرى ، هى التى تحكم الموقف العسكرى الأمريكي الآن ، وتوجه مساره ، ومنها تطوير جميع القواعد

العسكرية الأمريكية حول العالم في أكتوبر ١٩٨١ بتكاليف قدرها خمسة مليارات دولار، ومنها قاعدة «دبيجو جارسيا» وسط جنوب المحيط الهندى . حيث طورت الجزيرة لتصبح قاعدة بحرية وجوية أمريكية في المنطقة ، وتضم معدات ثقيلة تكفي لتسليح ١٠ آلاف جندى وسرب من ١٨ قاذفة قنابل استراتيچية بعيدة المدى من طراز «بي - ٥٧»، وطائرات مضادة للغواصات من طراز «أوريون - ٣»، ومقاتلات وقاذفات أخرى وسفن إمداد وشحن مستعدة بصفة دائمة ، حيث تقوم القانفات بدوريات استطلاع يومية فوق المنطقة وحتى باب المندب وخليج عمان .

كما أمر الرئيس ريجان في ديسمبر ١٩٨٧ بإنشاء «القيادة المركزية» لعماية المسالح الأمريكية ، ووضع خطط العمليات الحربية المحتملة في منطقة شاسعة تضم ١٩ دولة في الشرق الأوسط والمحيط الهندى . وهذه القيادة تتبع مباشرة رئيس الأركان المشتركة وهو الآن الجنرال كولين باول ، الذي يعد طبقاً للنظام العسكرى الأمريكي القائد العام . وتضم هذه القيادة الجديدة جميع القوات التي كان يطلق عليها من قبل «قوات الانتشار السريع» حيث دعمت بفرق أخرى وتضاعفت أعدادها حتى وصلت إلى ١٩٠٠ ألف جندى ، وفي نفس مقر القيادة بولاية فلوريدا . وهي القوات التي تم نقلها إلى شرق السعودية بما فيها مقر القيادة المركزية والتي يرأسها حاليا الجنرال «نورمان شفارتز كوبف» الذي يتولى قيادة القوات الأمريكية المبرية في الخليج .

كما أمر الرئيس ريجان بإعادة تشكيل الوحدات الخاصة «الرينجرز» المشهورين باسم «نوى البريهات الخضراء» وذلك في نوفمبر ١٩٨٧ . والتي كان قد تم حلها بعد انتهاء حرب ثيتنام وانسحاب القوات الأمريكية منها في ١٩٧٧ . ويبلغ حجم هذه القرات الآن ١٩ ألف جندى يتم تدريبهم في ثكنات عسكرية مختلفة ، أما قيادة «الرينجرز»

حاليا ففى قاعدة «فورت براج» برئاسة الجنرال «چوزيف لوتز» وقد وصل إلى شرق السعودية عدد من هذه القوات للقيام بالأعمال الخطرة التي تقتضى مهارات خاصة . كما أمر الرئيس ريجان بإنشاء الوحدة رقم ٢٠٠ قوات خاصة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع للقيام بأعمال فدائية انتحارية ، وعددهم لا يزيد عن ٢٠٠ فرد ولهم أسلحة خاصة وطائرات هليكوبتر ومعدات صممت خصيصاً لاستخداماتهم وقد وصلوا إلى السعودية أيضا ، أما الوحدة المخصصة لمكافحة الإرهاب والتي تعرف باسم «دلتا تاسك فورس» والتي أنشئت عام ١٩٧١ فقد تم مضاعفة قوتها حتى وصلت إلى ٥٠٠ جندى منهم ٥٠٠٠ في السعودية وتدريبهم عالى جدا .

وكانت هناك مشكلة أخرى تلقى ظلالها الكثيبة على كفاءة القوات الأمريكية ومدى استعداد الولايات المتحدة للحرب، وهي مشكلة الاحتياط والعجز في الأفراد ونظام الاستدعاء، فالمفترض أن قوات الاحتياط تبلغ ٥٪ من حجم القوات الميدانية أثناء العمليات، وإذلك كان لا بد للقوات الاحتياطية بشقيها الحرس القومي وجيش الاحتياط أن يكون مستعدا لهذه اللحظة، وإلواقع أن العجز في القوة العسكرية في عام ١٨٨٧ قد بلغ ٣٣٪ من القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية والمشاة، ٥٤٪ من طائرات الهليكويتر المسلحة، ٥٠٪ من الوحدات الخاصة، ٥٠٪ من الوحدات العسكرية المستقلة، ١٠٠٪ من الوحدات الطبية. ومنذ أن ألغي نظام التجنيد الإجباري عام ١٩٨٨ بعد حرب فيتنام، فإن كفاءة الجيش الأمريكي تعتمد تماماً على سرعة استدعاء قرات الاحتياط، وقد وضع ريجان بحزم نظاماً جديداً يقضي على هذه المشكلة تماماً. حيث يحق للرئيس بعض بعمجب صلاحيته الدستورية استدعاء ٠٠٠ ألف جندي من الاحتياط للخدمة لمدة أقصاها بعوجب صلاحيته الدستورية استدعاء ٠٠٠ ألف جندي من الاحتياط للخدمة لمدة أقصاها بعوجب صلاحيته الدستورية استدعاء ٠٠٠ ألف جندي من الاحتياط للخدمة لمدة أقصاها بعوجب صلاحيته الدستورية استدعاء ٢٠٠ ألف جندي من الاحتياط للخدمة لمدة أقصاها بعوجب صلاحيته الدستورية استدعاء ١٠٠٠ ألف جندي من الاحتياط المخدمة لمدة أقصاها الرئيس بوش

حينما استدعى ٥٠ ألف جندى من الأطباء والإداريين والمتخصصين في أعمال النقل العسكرى للخدمة في نهاية شهر أغسطس ٩٠ ، ثم استدعى ١٠٠ ألف جندى احتياط مدريين على الأعمال القتالية في ٥ نوفمبر ١٩٩٠ لإرسالهم إلى الخليج .

والواقع أن قوات الاحتياط الأمريكية هي البديل عن أية حرب نووية ، كما يقول الجنرال «دويت سميث» مدير أكاديمية الحرب الأمريكية السابق . ففي غياب هذه القوات عند اندلاع الأزمات ، فمن المحتمل أن تلجأ القيادة الأمريكية إلى البديل السهل والخطير باستخدام الأسلحة النووية فوراً ، نظراً لضيق الوقت في الحروب الحديثة . وربما كان من الواجب القول في الحال إن العمل الذي قام به الرئيس السابق «ريجان» كان داعياً للإعجاب ، وأن الكثير منه كان إلهاماً . ومن ناحية أخرى أمكن الوصول إلى تلك النتائج على نطاق واسع نتيجة التشاور بين القيادات العسكرية الأمريكية المختلفة التي تدرك حجم المشاكل والمخاطر التي تواجهها رغم معارضة الكونجرس . ولم يكن هناك من يرى مع بعضها البعض من أجل غرض واحد ،

وحيث إننا ضللنا الطريق إلى الموضوع ، فقد يكون من المناسب معرفة نظام الإحتياط الأمريكي ، فالقوات المسلحة الأمريكية العاملة تتكون من مليونين ، ١٢٥ ألف جندى في الخدمة فعلا ، أما قوات الاحتياط فتتكون من قسمين : قوات الحرس الوطني وتضم ١٨٥ ألف جندى وهم مسلحون بالدبابات والمدافع والطائرات الحديثة ، ويخضعون لأوامر حكام الولايات الأمريكية لاستخدامها عند الاضطرابات أو الطوارىء . كما يمكن تكليفهم بواجبات فيدرالية خارج البلاد في حالة الحرب وبموافقة الكونجرس الأمريكي .



عشرات الدبابات الأمريكية «إم - ٦٠» نقلت إلى الخليج

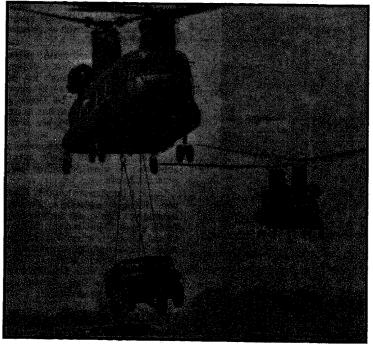

نقل المعدات إلى المواقع الميدانية بالهليكوبتر «شينوك»

والذين يمكن استدعاؤهم عند الطوارى، وهناك مراتب لهذا النظام ، فالاحتياطى الماهن يمكن استدعاؤهم عند الطوارى، وهناك مراتب لهذا النظام ، فالاحتياطى المستعد الجاهز للطلب فعلا «ريدى» يبلغ مليونا و ٢٨ ألف جندى . والاحتياطى المتقاعد الذي يمكن استدعاؤه كمرحلة ضرورية ١٧٨ ألف جندى وضابط يمكن استخدامهم في أغراض التدريب العسكرى . أما في حالة التعبئة العامة فيمكن وضع أضعاف أضعاف هذه القوات الاحتياطية تحت السلاح طبقاً لكشوف خاصة موضوعة مسبقاً لكل مواطن أمريكى .

وتشترك عشرات سفن الشحن العسكرية المتخصصة والمدنية الأمريكية ومن دول أوروبية أخرى في نقل المعدات العسكرية الثقيلة من مختلف المواني البحرية الأمريكية المطلة على المحيط الأطلنطي ، وخاصة قاعدة «نورفولك» البحرية ، حيث تقطع هذه السفن أكثر من ١٣ ألف كيل مترحتى تصل إلى المواني السعودية المطلة على الخليج ، وتستغرق السفن حوالي ١١ – ٢١ يوماً في هذه المرحلة حسب تصميم وسرعة كل سفينة ، فسفن الشحن العسكرية الحديثة من طراز «إس . إل – ٧» ومنها ١٣ سفينة فقط ، يمكنها حمل المعدات الثقيلة والمدافع والدبابات ونقلها بسرعة خلال ١١ يوماً فقط ، حيث يمكنها إنزال المعدات على أرصفة المواني أليا ، دون استخدام أوناش الميناء . كما أن يمكنها حمل ٥٠ طائرة مقاتلة بجميع القنابل والصواريخ والذخيرة والوقود التي يمكنها حمل ٥٠ طائرة مقاتلة بجميع القنابل والصواريخ والذخيرة والوقود التي عليها ، والسفينة «أوكيناوا» تحمل طائرات الهليكريتر الهجومية وعربات الهيب العسكرية «مومر» ومعدات مشاة البحرية «المارينيز» فقط وسفينة الشحن العسكرية «سان برناردينو» مجهزة لحمل الدبابات «إم – ١» أبرامز ، والمدافع الهاوتزر الثقيلة عيار ٥٥ ا



نقل القوات الأمريكية إلى الخليج مع معداتهم الثقيلة

ميلليمتراً و ٢٠٣ ميلليمترات والمحمولة على شاسيهات دبابات . أما سفينة الشحن العسكرية «موبيل» فهى مصممة لحمل زوارق الإنزال البرمائية والنخيرة الخاصة بمشاة البحرية ، ويمكنها إنزال هذه الزوارق المسفحة بمعداتها الخاصة في البحر أوفى أي ميناء مباشرة .

ولعل أهم سفن الشحن العسكرية التي تم تصميمها خصيصاً لنقل القوات الميدانية السفن السريعة من طراز «سايبان» حمولة ٣٩ ألف طن ، وقد بني منها حتى الآن ٥٠ سفينة ويجرى بناء ٥ سفن أخرى . وهذه السفينة المجهزة يمكنها حمل فرقة مدرعة كاملة أو مُشاة ميكانيكية تضم ١٨ ألف جندى بكامل أسلحتهم ومعداتهم بما فيها ٣٥٠ دبابة حديثة ، وجميع المدافع الثقيلة والعربات المصفحة ومركبات القتال المجنزرة والچيب

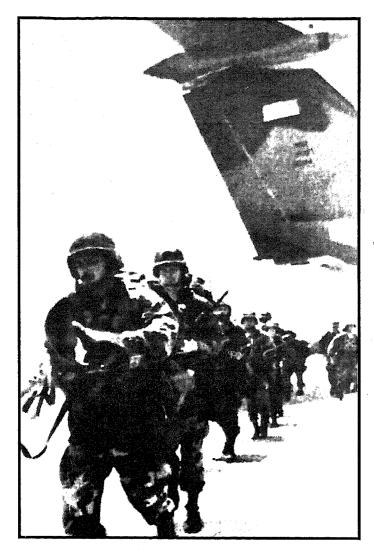

استمرارالحشود الأمريكية والنولية فى الخليج على مدى ثلاثة أشهربعدالأزمة

وغيرها ، وإنزالهم جميعاً على أى شاطىء غير مجهز خلال ثلاث ساعات فقط ، وقد تم تجربة هذه السفن خلال المناورات الواسعة في النرويج حيث الشواطىء الصخرية ضمن حلف شمال الأطلنطى «ناتو» وأظهرت هذه السفن كفاءة عالية للغاية ، حتى أنه تقرر بناء خمس سفن أخرى ، وفي نفس الوقت تقوم السفينة بحمل ٢٠ طائرة هليكوبتر مسلحة

لمعارنة القوات التى يتم إنزالها على البر . بالإضافة إلى سرب جوى مكرن من ١٤ طائرة مقاتلة من طراز «هاريار» البريطانية التى تقلع وتهبط عمودياً ، حيث تصنع حالياً فى الولايات المتحدة باسم «إيه ، في - ٨» ، ويمكن للطائرات المقاتلة والهليكوبتر استخدام سطح خاص مجهز على سطح السفينة من طراز «ساييان» الهبوط والإقلاع . كما تقوم السفينة بتزويد القوات البرية على الشاطىء بالوجبات الغذائية الساخنة أو المحفوظة حسب سير العمليات ، وكذلك إمدادهم بالوقود والنخيرة وقطع الغيار ضمن نظام خاص. والغريب في هذه السفينة أيضا أنها مجهزة بنظام مغلق للاتصالات البحرية والبرية ، غير قابل للتشويش عبر الأقمار الصناعية العسكرية . وذلك للعمل كمركز للاتصالات بين قابل للتشويش عبر الأقمار الصناعية العسكرية . وذلك للعمل كمركز للاتصالات بين القيادات المختلفة في واشنطن وقيادات القوات التي تم نقلها إلى البر في دائرة الصالات مغلقة تماماً . وهناك ثلاث سفن من هذا النوع في الغليج الآن ، بالإضافة إلى المنود البرمائية بالزوارق الخاصة لجنود مشاة البحرية «المارينيز» .

وتبلغ الرحلة الجوية بين مطارات الساحل الشرقي للولايات المتحدة وقاعدة الظهران الجوية بالسعودية حوالي ١١ ألف كيلو متر . وتقوم أكثر من ٥٠ طائرة وقود «تانكرز» من طراز «كي . سي – ١٣٥» من القواعد الجوية الأمريكية في أسبانيا بتزويد طائرات النقل الأمريكية بالوقود في الجوخلال رحلتها الطويلة . كما يمكن لهذه الطائرات في حالة الضرورة الهبوط في قاعدة «لاجيس» الجوية في جزر الأزور في المحيط الأطلنطي ، أو في أسبانيا وإيطاليا واليونان . وتبلغ المسافة الجوية بين قاعدة «ماكسديل» الجوية بولاية فرچينيا الأمريكية إلى جزر الأزور ٥ ٢٨٨ كيلو متراً . ومن قاعدة توريجون بأسبانيا قرب مدريد ٢١٦٠ كيلو متراً ومن قاعدة توريجون بأسبانيا قرب مدريد ٢١٦٠ كيلو متراً ومن قاعدة توريجون بأسبانيا ، إلى قاعدة توريجون بأسبانيا قرب مدريد ٢١٦٠ كيلو متراً ومن قاعدة توريجون بأسبانيا قرب مدريد ٢١٦٠ كيلو متراً ومن قاعدة توريجون

قاعدة أقيانو بإيطاليا إلى قاعدة هيلينكو قرب العاصمة اليونانية أثينا ١٠٤٨ كيلو متراً ومن نيويورك إلى القاهرة ٨٩٦٣ كيلو متراً .

وتمثلك الولايات المتحدة ٢١٠ طائرات نقل حديثة من طراز «سى - ١٧»، وحوالى ٢٧١ طائرة نقل عسكرية من طراز سى - ١٤١ «ستار ليفتر»، وأكثر من ٢٠٠ طائرة نقل عملاقة من طراز سى - ١٣١ هيركيولز، و ١٢٧ طائرة نقل عملاقة من طراز «سى - ١٣٠ هيركيولز، و ١٢٧ طائرة نقل عملاقة من طراز «سى - ٥» جالاكسى.

وقد أثبتت أزمة الخليج الحاجة الشديدة لتصنيع طائرات نقل جديدة لسلاح الطيران الأمريكي وزيادة حجم سفن الشحن العسكرية الحديثة من طراز «إس . إل -٧» وسفن الشحن والعمليات «سايبان» ، وكذلك سفن الإنزال البرمائية لمشاة البحرية الأمريكية





# الفصلالسابع

أقمار التجسس وشبكات الاستطلاع فوق الخليج



أكد الجنرال «نورمان شفارتز كوبف» قائد القيادة المركزية الأمريكية ، التي تعمل حالياً في مسرح العمليات بشرق السعودية ، أنه قد تم إقامة أكبر شبكة من نوعها في أي منطقة في العالم للاستطلاع العسكري ، والإنذار المبكر ، والمخابرات الحربية الميدانية ، والاتصالات المغلقة التي لا يمكن التشويش عليها إليكترونيا ، وذلك في منتصف سبتمبر ١٩٩٠ . وأشار إلى أنه لأول مرة أيضا تشترك بعض الدول الأوروبية في إقامة هذه الشبكة الضخمة في تعاون لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية .

وتتضمن شبكة الاستطلاع العسكرى في المنطقة ثلاثة مستويات مختلفة ، فضائية ، وجوية ، وأرضية . تغطى مساحة واسعة من منطقة الشرق الأوسط ، تمتد من أواسط البحر المتوسط وتركيا شمالا ، إلى المحيط الهندى جنوباً ، وحتى باكستان شرقاً . أما بؤرة التركيز فتتحدد في شمال الخليج العربي والكويت والأراضي العراقية .

وتضم شبكة الاستطلاع العسكرى الفضائية حوالي ١٢ قمراً صناعياً مختلفاً ، تم توجيهها جميعاً وبسرعة لخدمة القوات الدولية بالمنطقة ، وتقوم بأعمال التصوير والاستطلاع الإليكتروني والإنذار المبكر . وذلك بخلاف أقمار صناعية عسكرية ومدنية أخرى تستخدمها القوات الدولية المتعددة الجنسيات في الخليج للاتصالات بين القيادات والقوات في مسرح العمليات ، وكذلك الملاحة البحرية والجوية والتصنت لتسجيل المكالمات التليفونية واللاسلكية الصادرة عن المنطقة وتحديد الأماكن والاتجاهات والأبعاد والمسافات لأي موقع للقوات الدولية في الصحراء بدقة بالمغة وكذلك أقمار متابعة الأحوال

الجوية والطواهر الطبيعية ، وأقمار نقل المعلومات أولا بأول إلى القيادات المختلفة في الولايات المتحدة وإلى القيادة العسكرية للقوات الدولية في السعودية .

ومن أقمار الاستطلاع العسكرى ، توجد الأن ثلاثة أقمار أمريكية من طراز «كيه إتش-١١» «KH-II» تنور حول الأرض في مدار قطبي من الشمال إلى الجنوب على ارتفاع يتراوح بين ٣٢٠ - ٨٠٠ كيلو متر ، وذلك بمعدل مرة كل ٩٠ دقيقة ، وعلى هذا فإن أحد هذه الأقمار يمر فوق المنطقة في أوقات مختلفة ويصورة دائمة . وهذه الأقمار العسكرية مزودة بكاميرات تليفزيونية بصرية حساسة تعمل بالأشعة دون الحمراء، وترسل هذه الأقمار الثلاثة جميع الصور والمعلومات التي تحصل عليها أولا بأول إلى أقمار التتبع وبقل المعلومات «Relay Satellites» وهي من طراز «تدرس» «TDRSS» والتي تدور مجموعة منها تزيد عن ٢٢ قمراً حول الأرض على ارتفاع . ١٥٠٠ كيلومتر ، حيث تكمل نورة واحدة حول الأرض كل ٩٦ دقيقة . وهذه الأقمار «تدرس» تقوم باستلام الصور والمعلومات من أقمار الاستطلاع العسكرية المختلفة ، وترسلها على الفور إلى قمر آخر من نفس الطراز تصادف أنه يدور في نفس اللحظة قوق الولايات المتحدة ، فيحولها بدوره إلى المحطات الأرضية الأمريكية . ومن هذه المصطات الأرضية يتم تحويل ونقل المعلومات إلى مراكز تحليل وتجميع المعلومات والصور، وأهم هذه الهيئات مركز الصور الفيدرالي الأمريكي بواشنطون، ومكتب الاستطلاع الفيدرالي «نارو» NRO بوزارة الدفاع الأمريكية ، ووكالة الأمن القومي الأمريكية «إن ، سى . إيه» في «فورت مير» بولاية ميريلاند ، وهي الوكالة السرية المختصة بأعمال التجسس بكافة أنواعها ، وتتبعها هذه الأقمار العسكرية ، وعلى القور تقوم أجهزة كمبيوس ضخمة ومتطورة بتحليل المعلومات والصور بسرعة هائلة ، ويطريقة

آلية ، ثم ترسل هذه التحليلات إلى قيادة القوات الأمريكية في الغليج خلال ثوان ، كما ترسل هذه المعلومات أيضاً وفي نفس الوقت إلى كافة الجهات المعنية الأخرى داخل الولايات المتحدة ، وأهمها مقر الرئيس الأمريكية والبنتاجون» ، وغرفة العمليات الرئيسية بواشنطون أرخارجها ، ووزارة الدفاع الأمريكية والبنتاجون» ، وغرفة العمليات الرئيسية في رئاسة الأركان ، والمخابرات المركزية الأمريكية وسى ، أي . إيه ، وإلى قيادة الدفاع الجوي عن شمال أمريكا في «كولورانو – سبرنجر» بولاية كولورانو ، وإلى القيادة البوية الاستراتيجية ونوراد ، في «أوماها» بولاية نبراسكا وغيرها من القيادات . كل ذلك يتم بطريقة آلية تماماً ، وبسرعة عالية وخلال ثوان فقط من التقاط قمر الاستطلاع للصور أو التقاط المعلومات في موقع الأحداث . ولكن المعلومات المرتدة والموزعة من مراكز تجميع وتحليل الصور إلى القيادات المختلفة ، يتم إرسالها عن طريق قنوات غاصة بالاقمار الصناعية التجارية الخاصة بالاتصالات سواء القيادات داخل الولايات خاصة بالاقتات الدولية بالخليج . والجدير بالذكر أن قمراً عسكرياً من طراز دكيه ،إتش-١١ مو الذي اكتشف أولا تحركات القوات العراقية نحو الحدود الكريتية بعد منتصف الليل ، وفي الدقائق الأولى لفجر يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ .

أما القمر العسكرى الأمريكي الوحيد الذي يمر فوق منطقة الضليج من طراز «كيه إتش – ١٧» «١٢» «لله أن يفرق بين الطائرات الحقيقية والطائرات الهيكلية المصنوعة من الصاح ، أو أية معدات عسكرية مموهة أو مغطاة ، ومعرفة نوعها وحجمها بالضبط . وقد تم إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع من هذا النوع فقط ، كان آخرها في شهر يونيو ٩٠ من قاعدة «كيب كانافيرال» الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية بواسطة صاروخ من طراز «تابتان – ٤» حيث يدور حول الأرض بزاوية ٥٢ درجة . وهذه

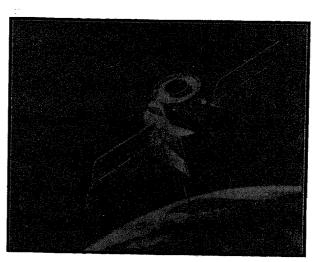

قعر الملاحة العسكرية الأمريكى نالمستار

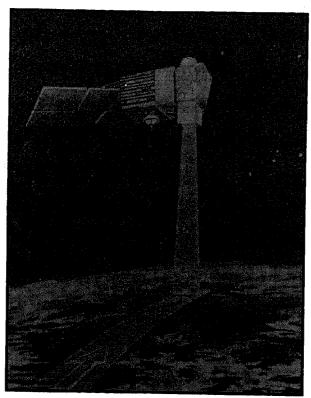

قمر الاستطلاع العسكري الفرنسي «سبوت - 1»

الأقمار الثلاثة مخصصة أصلا لمراقبة الاتحاد السوقيتي ، ولكن تم تحويل أحدها بتشغيل بعض الصواريخ الصغيرة المثبتة به لاسلكيا عن طريق محطات التحكم الأرضية وتعديل زاوية مداره حول الأرض لكي يمر فوق الخليج والعراق مرة كل ٩١ دقيقة .

أما القمر العسكرى الأمريكي «لاكروس» Lacross فهو يعد أحدث وأغلى أقمار الاستطلاع الأمريكية ، حيث أطلق إلى الفضاء بواسطة مكوك الفضاء الأمريكي وأتلانتيس» في ديسمبر ١٩٨٨ ، ويصل ثمنه إلى ٥٥٠ مليون دولار ، وهو الوحيد من نوعه حتى الآن ، حيث من المقرر إطلاق ثلاثة أقمار من نفس الطراز خلال عشر سنوات قادمة . ويستخدم هذا القمر العسكرى أجهزة رادار متقدمة وموجات الميكروويف معاً ، حيث تخترق السحب الكثيفة ، وترسم صوراً واضحة لكل منطقة بالتفاصيل المذهلة . وهو يدور على ارتفاع يتراوح بين ٨٠٠ – ١٥٠٠ كيلومتر .

ومن الأقمار العسكرية الأمريكية التي تمر فوق المنطقة والمخصصة للاستطلاع القمر «تي . أر . دبليو» . TRW الذي يزن ٢٠٠٥ رطل ، ويعمل بطاقة كهربائية عالية تصل إلى ١٢٧٤ وات ، ويضم ٦ آلاف كاشف بالأشعة دون الحمراء ، يمكنها اكتشاف لهب أو نيران أو حرارة منبعثة من أي شيء على الأرض سواء أكان محرك طائرة نفاثة أو صاروخا أو مدفعا ينطلق ، أو محرك دبابة أو مصانع تحت الأرض تبث الحرارة ويصور كل شيء في الحال . وكذلك القمر العسكري دي . إس . بي DSP الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء أيضا ، وأطلق في مداره في يونيو ١٩٨٩ ، وهو يلتقط الصور بطريقة بصرية ويدور حول الأرض في خط الدوران المداري للأقمار الصناعية على ارتفاع ٢٦ ألف كيلو متر عن سطح الأرض . وفي هذا الارتفاع تدور الأقمار الصناعية حول الأرض من الغرب إلى الشرق بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسها وفي نفس الإتجاه . فتبدو

كأنها معلقة في الفضاء فوق نقطة معينة .

أما القمر المسكرى الأمريكي ريولايت Rhyolite – الذي يدور أعداد منه حول الأرض على ارتفاعات ثابتة وهي ٣٦ ألف كيلومتر ، وأحدها مخصص للمنطقة الآن ويقوم بتسجيل المكالمات التليفونية المتصلة بشبكة الميكروويف ، وكذلك جميع النداءات اللاسلكية بين وحدات القوات العراقية – أو غيرها – ويمكنه تسجيل ١١ ألف مكالمة تليفونية في وقت واحد وإرسالها على الفور إلى المحطات الأرضية ، ولكن هذا كله هو عمل ثانوي بجانب عمله الرئيسي وهو مراقبة وتسجيل ذبذبات وترددات الصواريخ الاستراتيجية عند تحضيرها للإطلاق ، أما القمر الصناعي «أورسات» «EOrsat» فيدور على ارتفاع ١٥٠ كيلومتر حول الأرض ، وهو مصمم للاستماع والتصنت فيدور على ارتفاع ١٥٠ كيلومتر حول الأرض ، وهو مصمم للاستماع والتصنت التليفوني فقط ، ولكن هذه الاقمار لا تسجل المكالمات التي تتم عبر الشبكات الأرضية المغلقة وغير المتصلة بشبكات الميكروويف أو عبر الاقمار الصناعية .

وكذلك القمر العسكرى الأمريكى الضخم «بيج بيرد» Big Bird » الذى يزن ١٥٠ – ١٥٠ منا ، وفي حجم أوتوبيس متوسط وهو يدور في مدار بيضاوى يتراوح بين ١٥٠ – ١٥٠ كيلو مترا ، فهذا القمر المخصص التصوير والاستطلاع العسكرى دقيق الغاية ، ويمكنه أن يلتقط صوراً شاملة المنطقة ، أو صوراً تفصيلية ابقعة معينة بعدسات الزووم ، وهو يمر على المنطقة أيضا ، ولكن عيبه الوحيد أنه لا يرسل الصور التي يحصل عليها أولا بأول ، بل يتم ذلك كل أسبوعين أو ثلاثة ، أو عندما يتلقى إشارة لاسلكية من المحطات بأول ، بل يتم ذلك كل أسبوعين أو ثلاثة ، أو عندما يتلقى إشارة لاسلكية من المحطات بأول ، بل يتم ذلك كل أسبوعين أو ثلاثة ، أو عندما يتلقى إشارة لاسلكية من المحطات بألم من القمر بقذف الفيلم نحو الأرض ، حيث تقوم إحدى الطائرات المستعدة بالتقاط الفيلم في الجو أثناء هبوطه بباراشوت صغير وبشبكة خاصة ، ومع ذلك فهو يستخدم حتى الآن ،

وهناك أقمار أمريكية أغرى تستفدمها القوات الدولية في منطقة أتوليج ، ومنها قمران عسكريان للاتصالات من طراز « دى . إس . سى . إس » . Docs » ويدورأن في مدار ثابت حول الأرض على ارتفاع ٣٦ ألف كيلومتر – أي ٢٢,٣٠٠ ميل أحدهما فوق المحيط الأرض على ارتفاع ٣٦ ألف كيلومتر – أي ٢٢,٣٠٠ ميل المدهما فوق المحيط الهندى ، والأخر فوق المحيط الأطلنطى، حيث يستخدمان حاليا للاتصالات العسكرية بين وحدات القوات الأمريكية بعضها البعض في السعودية بدلا من استخدام أجهزة اللاسلكى ، وكذلك بين قيادة هذه القوات والقيادات الأمريكية ، وتتسم هذه الاتصالات في جملتها بالسرية ، حيث تقوم بتحويل الصوت العادى مباشرة إلى ذبذبات وإشارات خاصة لا يمكن التشويش عليها . أما أجهزة الاستعلام على الطرف الأخر ، فتقوم آليا بتحويل هذه الذبذبات والإشارات «الكردية» إلى أصوات طبيعية كما كانت مرة أخرى . ويتم تغيير نظام الشفرة بهذه الطريقة مرة كل يوم ، أو كل عدة ساعات طبقا لأوقات وجداول محددة.

وتستخدم حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمزيكية في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط قمرين صناعيين عسكريين للاتصالات من طراز ساتكوم Satcom وذلك لإجراء الاتصالات بين هذه السفن والقوات البرية على الساحل السعودي . كما تستخدم أيضا أربعة أقمار عسكرية من طراز «سينكوم» Syncom لإجراء الاتصالات بين السفن الأمريكية بعضها البعض في دائرة مغلقة . وبالإضافة إلى ذلك هناك أقمار «نافستار» Navstar الملاحية حيث تتمكن السفن والطائرات والغواصات من تحديد مواقعها بالضبط طبقاً لإحداثيات خطوط الطول والعرض وبواسطة أجهزة خاصة في كل قاذفة بعيدة المدى أو سفينة ، وهناك ٢١ قمراً من هذا الطراز تعور حول الأرض على ارتفاع ٢٠ ألف كيلومتر وتغير مواقعها ببطء نظراً لارتفاعها الكبير ، والغريب أن القوات

الأمريكية في الخليج اكتشفت أنها تستطيع استخدام هذه الأقمار أيضا لتحديد مواقع الجنود أو الوحدات العسكرية في الصحراء الشاسعة ، وذلك عن طريق جهاز إليكتروني متوسط الحجم يحمله جندى فوق ظهره .

وهناك أيضا قمران للاستطلاع الإليكتروني والإنذار المبكر «إلينت» ELINET يمران فوق المنطقة بطريقة عرضية مرة كل ٢٤ ساعة ، حيث إنهما مخصصان أصلاً لمراقبة الاتحاد السوفيتي ويدوران حول الأرض مرة كل ٨١ دقيقة كما وجه قمران للتنبؤات الجوية وتسجيل الظواهر الجوية وحالة الطقس ليمرا فوق المنطقة أيضاً عدة مرات في اليوم ، وهذان القمران يدوران حول الأرض في مدار قطبي من الشمال إلى الجنوب مرة كل ٨٦ دقيقة .

## أقمار الاستطلاع الأضرى:

أطلق السوفيت ستة أقمار صناعية عسكرية من طراز كوزموس «Cosmos» من رقم ٢٠٩٠ وحتى رقم ٢٠٩٠ في ٨ أغسطس ٩٠ للاستطلاع التكتيكي بواسطة صاروخ فضائي من طراز «تسايكلون» من قاعدة «بليستيسك» الفضائية . وكان السوفيت قد أطلقوا في ٤ أغسطس ٩٠ قمر الاستطلاع العسكري كوزموس رقم ٢٠٨٩ خصيصاً كي يمر فوق الكويت والعراق كل ٩١ دقيقة لتصوير المنطقة ، حيث أطلق من قاعدة «بليستيسك» بصاروخ من طراز سيوز . ثم تم إطلاق القمر كوزموس ٢٠٩٦ في ٢٤ من طراز «أورسات» أغسطس ٩٠ من قاعدة بايكونور الفضائية بصاروخ تسايكلون وهو من طراز «أورسات» أغسطس ٩٠ من قاعدة بايكونور الفضائية بصاروخ تسايكلون وهو من طراز «أورسات» في المنطقة . وفي ٢٠٩١ أغسطس أطلق القمر كوزموس ٢٠٩٧ بصاروخ من طراز «مولنيا»

يمر فوق المنطقة للإنذار المبكر في حالة اندلاع المعارك العسكرية ، وفي ٣١ أغسطس أطلق القمر ٢٠٩٩ بصاروخ «سيوز» ليمر فوق المنطقة أيضا للاستطلاع العسكري الإليكتروني . وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر ١٩٩٠ ، أطلقت أقمار عسكرية مشابهة ومن نفس الطرازات السابقة لمراقبة منطقة العمليات العسكرية في الخليج .

كما أن قمرين عسكريين بريطانيين من طراز «سكاى نيت - 3» كالبحرية يبوران فوق منطقة الخليج ، وتستخدمها القوات البريطانية البرية والجوية والبحرية المتواجدة في الخليج حالياً للاتصالات فيما بينها وبين القيادات العسكرية في لندن . وهذان القمران ضمن شبكة من الأقمار العسكرية التي أطلقتها بريطانيا خلال العامين الماضيين حول العالم لتأمين الاتصالات العسكرية بين القواعد البريطانية والسفن والغواصات في أي مكان في العالم بين بعضها البعض ، وكذلك بينها وبين القيادات العسكرية في بريطانيا

أما القمر العسكرى الفرنسي «سبوت - ٢» «SPOT-2» نيمر فوق المنطقة مرة كل ١٨٥ ساعة ، وصوره واضحة ودقيقة تماماً . وكل صورة تغطى مساحة ١٨٠ كيلو متراً مربعاً . وقد أوقفت فرنسا بيع الصور التجارية الحساسة التي يلتقطها هذا القمر ، وكذلك فعلت الولايات المتحدة بالنسبة لصور القمر «لاندسات» والمخصص لاكتشاف الثروات الأرضية ورسم الخرائط لنفس السبب .

#### شبكات الاستطلاع الجوى :

تعتمد شبكة الاستطلاع الجوى في الخليج على طائرات الاستطلاع المجهة عن بعد وبدون طيار ، وعلى طائرات الإنذار المبكر الأمريكية والبريطانية ، وعلى طائرات

الاستطلام العسكري الخاصة التي يقودها طيار على ارتفاعات عالية جداً.

أما المركبات بدون طيار والموجهة عن بعد «آر ، بي . قى» RPV ومنها أنواع مختلفة ، فالبحرية تستخدم الطائرات أن المركبات الموجهة من طراز «بايونير» ووزنها ٢٠٠ كيلو جرام حيث تنبفع من فوق سطح الفرقاطة بقوة معاروخ معفير إلى أعلى بسرعة ، وتوجه نحو المنطقة لاسلكيا بأجهزة خاصة ، وتظهر كافة المواقع المستكشفة على شاشات الجهاز المستقبل فوق الفرقاطة كلما مرت الكاميرات التليفزيونية المركبة في الطائرة على الأهداف ، حيث يتم تسجيلها على الفور . وتقام شبكة خاصة فوق الفرقاطة بين قائمين حيث توجه الطائرة عند عودتها لتصدم بها بعد تخفيض سرعتها إلى الحد الأدنى وبدون أي تلف . أما القوات البرية فتستخدم مركبات موجهة تطلق من فوق قاذف خاص على عربة «هامر» ومنها أنواع مختلفة حسب نوع المهمة ، ومنها المركبة «تيليداين» موديل ٢٦٧ ، «ونورثروب» موديل ٥٣٠ وغيرها . كما أن هناك أنواعاً أخرى يتم إطلاقها من تحت أجنحة القاذفات أو طائرات النقل العسكرية ومنها المركبة «فاير ، بي» التي تهبط عبر عودتها بباراشوت خاص .

وتتواجد في قاعدة الظهران الجوية السعودية خمس طائرات من طراز «إيه – ٣» أراكس AWACS للإنذار المبكر تابعة السلاح الجوى السعودي ، وتعمل في المنطقة منذ عام ١٩٨٠ حتى الآن وكل طائرة تضم أجهزة إليكترونية خاصة لنظم الإنذار والتوجيه تم تصميمها خصيصاً لحملها جواً . وجميع هذه الأجهزة من صناعة شركة ويستنجهاوس ، أما الطائرة فهي من طراز بوينج «٧٠٧» ومركب في منتصف الجزء الخلفي الأعلى منها من الخارج قرص دوار يضم في الواقع رادار مراقبة ، وراداراً كاشفاً ، مع الهوائي «الأنتينا» الخاص بهما . ويدرر الطبق بمعدل ست دورات في



طائرة الاستطلاع «يو – ٢ » الأمريكية



طائرة الانذار المبكر «إيه – ٣» أواكس

الدقيقة لكى يفطى منطقة كاملة قطرها ٥٠٠ كيلومتر كل ١٠ ثوان والقرص متصل بأجهزة تسجيل وضبط إليكترونية . وبداخل الطائرة أجهزة أخرى معقدة للإنذار المبكر ، وإدارة النيران للقوات الأرضية ، وتوجيه القانفات والمقاتلات لأهدافها . ويقوم بتشغيل هذه الأجهزة ٦٠ فرداً مدرياً ، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من أريعة أشخاص ، وتقوم أجهزة الكمبيوتر داخل الطائرة بتحليل المعلومات التي تحصل عليها أولاً بأول ، والتفرقة بين الأهداف الثابتة والمتحركة ، والعدوة والصديقة وخاصة طائرات الدورية في المنطقة طبقاً لإشارات لاسلكية خاصة متفق عليها . مع فصل إشارات التشويش والضداع الإليكتروني ، وإجراء حسابات سريعة عن كل هدف معادي يحلق على ارتفاعات عالية أو منخفضة وسرعته واتجاهه . ويؤخذ في الاعتبار سرعة الرياح ، ودوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق ، ونقل هذه المعلومات بسرعة إلى الدفاعات الأرضية سواء كانت مدافع أو صواريخ أو طائرات اعتراضية مقاتلة في المطارات أو فوق حاملات الطائرات ، لتقوم باعتراض الهدف المتحرك الطائر وضريه ، مع توجيه الطائرات طوال الوقت إلى أهدافها بالضبط .

وعند قيام عمليات عسكرية يمكن لهذه الطائرة إدارة النيران وإعطاء المعلومات الصحيحة عن مواقع وتحركات القوات المعادية لبطاريات مدافع الميدان لضربها . وقد صممت هذه الطائرات أصبلا لاكتشاف الظائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جداً حيث يصعب على محطات الرادار الأرضية اكتشافها عن بعد ، وعدم مقدرتها اكتشاف التحركات العسكرية خلف الأفق . وقد دخلت هذه الطائرات «أواكس» والنظم إلى الخدمة العاملة في القوات الجوية الأمريكية عام ١٩٧١ ، كما يستخدم حلف شمال الأطلنطي ١٨ طائرة منها . فهذه الطائرات تقوم أساساً بالإنذار المبكر لأي هجوم

على ارتفاع منخفض ، ثم الإشراف على سير المعارك البرية والجوية والبحرية بتوجيه الطائرات المقاتلة إلى أهدافها أو المدفعية للأهداف المتحركة ، وتقوم بالسيطرة والمراقبة والمتحكم والتوجيه ، سواء كان الهدف برياً أو جوياً أو بحرياً . وفي منطقة الخليج تحلق طائرتان من هذا الطراز بصغة دائمة وعلى مدار الساعة ، واحدة فوق شمال الخليج ، والأخرى جنوب الخليج ، حيث تحلق كل طائرة لمدة ثماني ساعات متصلة مع إمكانية التزود بالوقود في الجو من طائرات الوقود والتانكرز و من طراز وكي بي - ١٧٥ التي تمتلك السعودية عدداً منها .. وتغطى كل طائرة دائرة قطرها ٥٠٠ كيلو متر ، بحيث تتلامس كل دائرة مع محيط الدائرة الأخرى لتغطى الخليج كله الذي يصل طوله إلى ٥٠٠ كيلو متر وعرضه في أقصى اتساع له ٢٠٠ كيلو متر ، أما اتساع مضيق هرمز فيصل إلى ٥٠ كيلو متراً . وقد أرسلت الولايات المتحدة طائرتين من هذا الطراز إلى تركيا في منتصف شهر أغسطس ١٩٩٠ ، لتقوم بأعمال الدورية والإنذار المبكر في شرق تركيا فوق الحدود التركية / العراقية المشتركة .

كما أرسلت بريطانيا ثالات طائرات استطلاع بحرى وإنذار مبكر واكتشاف الغواصات من طراز «نمرود» NIMROD ، حيث تتمركز في القواعد الجوية بسلطنة عمان عند مدخل الخليج وتقوم بأعمال الدورية في هذه المنطقة لتفطى الخليج وبعر عمان ومضيق هرمز . وهذه الطائرات هي في الأصل طائرات «كوميت» المبنية ذات المحركات الأربعة النفاثة ، وقامت بريطانيا بتعديل ١/ طائرة منها بتركيب رادارات كاشفة ومتابعة في مقدمة وذيل الطائرة للاستطلاع البحرى والإنذار المبكر .

أما طائرات الاستطلاع العسكرية التي يقودها طيارون ، فالاتحاد السوفيتي يرسل يومياً دورية استطلاع فوق منطقة الخليج على ارتفاع عال ، وهي طائرة من طراز

«توبولوف - ٥٠» للتصوير والاستطلاع الإليكتروني ، وهناك أنباء غير مؤكدة أن السوفيت قد أرسلوا مؤخراً طائرة إنذار مبكر من طراز «توبولوف - ١٣٦» مزودة برادار دوار على هيئة قرص قرب الذيل ، مع طائرات مقاتلة للحماية . وهذه الطائرات السرفيتية تتمركز في قاعدة «الغيدة» الجوية في اليمن الجنربية ، والتي تقع على ساحل المحيط الهندي قرب الصود مع سلطنة عمان . كما أن هناك طائرة تجسس عسكرية أمريكية تتخذ من قاعدة «أكروتيري» الجوية البريطانية في جنوب قبرص قاعدة لها . وهذه الطائرة من طراز «إس . أر - ٧١» «SR-71» التي تعد أسرع طائرة في العالم وأكثرها سرية ، إذ تبلغ سرعتها أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت أي أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت أي أكثر من المراز «إس . المنافرة التي العالم وأكثرها سرية ، إذ تبلغ سرعتها أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت أي أكثر من ثلاثة الضعاف على الأقل ليلاً أو نهاراً بيقودها طيار وأحد بدورية للاستطلاع والتصوير مرة كل يوم على الأقل ليلاً أو نهاراً بالمرور الخاطف على ارتفاعات عالية فوق شمال العراق ثم الكريت والخليج إلى قاعدتها، بالمرور الخاطف على ارتفاعات عالية فوق شمال العراق ثم الكريت والخليج إلى قاعدتها، وهذه الرحلة تستغرق حوالي ساعة واحدة بسرعة الطائرة .

#### شبكات الاستطلاع الأرضية:

تعتمد هذه الشبكة الواسعة على محطات الرادار الأرضية بعيدة المدى والثابتة منذ فترة طويلة حيث تستكشف المنطقة بأسرها وترصد جميع التحركات بها أولاً بأول، وكذلك على رادارات الإنذار التابعة للقوات الدولية والتى ومعلت إلى المنطقة، وهى رادارات متحركة مركبة على عربات خاصة. كما تعتمد هذه الشبكة الأرضية على محطات التصنت الإليكترونية الموجودة في تركيا . ففي تركيا حوالي ٢٠ محطة تصنت ومراقبة إليكترونية ، تنتشر من مضيقي البوسفور والدردنيل غرباً ، حتى الحدود



محطات التصنت الاليكترونية الأمريكية غرب تركيا قرب العراق



هليكوبتر استطلاع بحرية تهبط على سطح فرقاطة فرنسية

السوفيتية والعراقية المشتركة مع تركيا شرقاً ، بالإضافة إلى ٢٤ قاعدة جوية وبحرية أنشأتها الولايات المتحدة في أوائل السبعينات ، منها ٨ قواعد جوية تابعة الأن لقوات حلف شمال الأطلنطى «ناتو» حيث إن تركيا عضوفيه , وهذه المحطات والقواعد أنشأت أصلاً لمجابهة الاتحاد السوفيتي ، باعتبار تركيا خط الدفاع الأول عن البطن الجنوبي الشرقي للحلف ، ولكن بعض هذه المحطات والقراعد تستخدم الآن لمجابهة العراق ، حيث تصل الحدود بينها وبين تركيا إلى ٣١٠ كيلو مترات . ومحطات التصنت الإليكترونية تتيح اكتشاف أي اختراق جوى أو مناروخي سوفيتي أو عراقي والإنذار به قبل وقوعه . بالإضافة إلى مراقبة تحركات الطائرات والقوات البرية والمدرعات ومنصات إطلاق , الصواريخ الثابتة في صوامع تحت الأرض أو المتحركة فوق عربات خاصة . كما أن الرادارات بعيدة المدى وفيما وراء الأفق ، بانعكاس ذبذبات السويرهيت المضاصنة بالرادار في طبقة الأيونسفير الجوية ، وهو من طراز «تي ، تي ، إس - ٤٣» تتيح مراقبة أية تحركات عسكرية من أي نوع في العمق وعلى مسافات تصل إلى ٥٠٠ كيلو متر. والرادارات الأمريكية والسوفيتية الأحدث من ذلك يصل مداها إلى أضعاف ذلك بكثير، فمحطة الرادار السوفيتية «كريسنايا» في سيبريا يمكنها استكشاف كل قارة أمريكا الشمالية عبر القطب الشمالي وحتى الحدود الأمريكية / المكسيكية . ويبنى الأمريكيون حالياً أربع محطات رادار بعيدة المدى حول العالم يمكنها استكشاف كل التحركات في أى مكان ، منها محطة في ولاية فرچينيا لاستكشاف البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية ، ومحطة في الاسكا لاكتشاف شمال المحيط الباسفيكي واليابان ، ومحطة وسط المحيط الباسفيكي ، والرابعة لم تتحدد بعد . أما محطات الرصد والإنذار الأمريكية المطلة على مضيقي البوسفور والدردنيل ، فتضم معدات للكشف الإشعاعي والتي تكشف الرؤوس

النووية المركبة على الصواريخ السوفيتية التى تحملها السفن الحربية والغواصات أثناء عبورها المضايق من البحر الأسود إلى البحر المتوسط. كما تستطيع محطات الرحسد الساحلية أو المركبة على الحدود السوفيتية والعراقية اكتشاف الحرارة المنبعثة عن محركات الدبابات وقوافل الأليات ومولدات بطاريات الصواريخ. أما المكثفات الضخمة التى تبدوعلى هيئة أطباق من أعمدة الصلب، فبإمكانها التقاط أصوات الطائرات التي تبدر محركاتها داخل العمق، حتى وأو كانت داخل حظائر أو هناجر من الأسمنت المسلح وهناك محطتان للاستطلاع الإليكتروني تتاخمان الحدود الشمالية العراقية هما محطة «برينسليك» DIYABAKIR ، ومحطة «دياباكر» DIYABAKIR مع قاعدة جوية قريبة منها في نفس المنطقة. وهاتان المحطتان يمكنهما بسهولة رصد كافة التحركات

كما ترجد محطات رادار أرضية بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندى منذ أوائل السبعينات وحتى الآن تراقب وترصد كافة التحركات أولاً بأول ، منها محطة المراقبة الإليكترونية والرادار بعيد المدى والتي تقع فوق جبل «كارافاس» قرب كيرونا في جزيرة قبرص . وهي محطة بريطانية أصلا ولكن الأمريكيين عقدوا اتفاقية خاصة مع بريطانيا لتجديد أجهزة المحطة واستخدامها أيضا إثر النزاع الذي نشب بين تركيا والولايات المتحدة بعد قيام القوات التركية بغزو شمال قبرص في ٢٠ يوليو ١٩٧٤، وقطع المساعدات الأمريكية عن تركيا ، مما اضطر تركيا إلى طلب الاشتراك في إدارة هذه المحطات الإليكترونية ، وغلق القواعد الجوية الأمريكية ، وقيام الجيش التركي في صباح يوم ٢٨ يونيو ١٩٧٥ باحتلال كافة المنشئات العسكرية الأمريكية في الأراضي التركية . وقد حل هذا النزاع بعد ذلك وأعيد فتح المحطات والقواعد الجوية والبحرية مع

استمرار الحظر الأمريكي لتزويد تركيا بالسلاح بناءً على قرارات الكونجرس بسبب مشكلة قبرص التي ما زالت معلقة حتى الآن ، وتخفيض حجم المعونة الاقتصادية والعسكرية السنوية . وقد رفع هذا الحظر في ١٥ أغسطس ١٩٩٠ نظراً لاشتراك تركيا في المجهود الحربي ضد العراق ، وتدفقت الأسلحة الأمريكية والألمانية وغيرها على تركيا . أما محطة كارافاس في قبرص فما زالت تعمل حتى الآن ويمكنها رصد كافة التحركات العسكرية من ليبيا غرباً إلى العراق شرقاً وباب المندب في مدخل البحر الأحمر جنوباً . كما توجد المحطة الإليكترونية والرادار بعيد المدي في «كوكبورن ساوند» الأحمر جنوباً . كما توجد المحطة الإليكترونية والرادار بعيد المدي في «كوكبورن ساوند» على الساحل الاسترالي الغربي لرصد التحركات البحرية في شرق المحيط الهندي . ومحطة «سيمونستارن» البريطانية فوق الجبال بالقرب من الميناء بنفس الاسم في جنوب أفريقيا . وكذلك المحطة الأمريكية في منطقة «سيلجرمين» الجبلية في نفس المنطقة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية ، وهاتان المحطتان تكشفان وترصدان كافة التحركات البحرية في غرب المحيط الهندي في قوس واسع يشمل الخليج وبحر عمان وباب المندب وجنوب رأس الرجاء الصالح .

وفي مسرح العمليات تقوم وحدات الاستطلاع المتقدم التابعة للوحدات الميدانية المقاتلة ، بالتوغل ليلاً في عمق مواقع الطرف المقابل ، إما بعربات مصفحة خاصة لهذا الغرض ، مزودة بمدفع برج عيار ٧٥ ملليمتراً ، أو عربات چيب مجهزة بمدافع رشاشة عيارات متوسطة ، أو قواذف صاروخية عديمة الارتداء ، حتى يمكنها الدفاع عن نفسها عند الاصطدام بالوحدات المعادية .

كما تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من كافة المصادر الأخرى هامة أيضا مهماً كانت جزئية فيمكن أن تضاف إلى جزئية أخرى لتكرن حقيقة جديدة ، أو لتصحيح

معلومات قديمة . ومن ذلك الأسرى والجواسيس والعملاء .







# الفصل الثامن

هل امتلاك العراق للقنبلة الذرية وراء تشدد قيادتها من الأزمة ؟



تراوحت أزمة الخليج منذ اندلاعها في الثاني من أغسطس ٩٠ حتى أوائل نوفمبر ٩٠ بين التسويف ، والتهديدات المتبادلة ، والبحث عن الحلول السلمية عبر القنوات الدبلوماسية ، إلى مرحلة الجمود ، حيث تتجه بسرعة إلى الانفجار العسكرى المروع . وخلال هذه الفترة ظهرت بعض الدلائل القوية التي تشير إلى دخول عناصر جديدة ، لم تكن معروفة من قبل في مسار الأزمة . وأدت إلى بعض التطورات المحيرة التي تبدو نوعاً من الاسترخاء العسكرى على رغم من ازدياد التعنت العراقي . ويبدو أن الأمر أكبر مما يمكن تجاهله ، حيث عمدت الولايات المتحدة فجأة إلى تغيير أسلوبها في معالجة الأزمة مم المحافظة على الهدف .

نقد أعلنت البرازيل رسمياً في ١٥ سبتمبر ١٩٩٠ عن قيامها بتفجير سلاح نوبى لم يعلن عن تاريخه بالضبط ، وأصبحت بذلك العضو السابع في النادي الذرى . وتم عرض فيلم تليفزيوني يصور الرئيس البرازيلي «فرناندو هوريز» وهو يزور المنطقة التي حدثت فيها تجربة الانفجار ، وأمر بردم البئر الذي وضعت فيه القنبلة وعمقه ٣٣٠ متراً منعاً لتلوث المنطقة . كما اعترف الرئيس البرازيلي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي چورج بوش خلال دورة الأمم المتحدة للطفولة في نيويورك في نهاية سبتمبر ١٩٩٠ ، بأن بلاده قدمت معلومات هامة وحساسة إلى العراق بشأن التكنولوچيا النووية ، وأعرب عن أسفه لمثل هذا التعاون الذي تم في السنوات السابقة خلال فترة الحكومات العسكرية التي حكمت البرازيل . وكانت صحيفة «دو برازيل» التي تصدر في «ريودي چانيرو» قد نقلت

عن مسئولين برازيليين في ٣ سبتمبر ٩٠ ، أن الاتفاق القديم الموقع بين العراق على والبرازيل ، أتاح للعراق تطوير أسلحة نووية بالفعل ، وأن البرازيل ساعدت العراق على تطوير وإختبار هذه الأسلحة وإنشاء مصنع لمعالجة المواد النووية ، فضلا عن توفير هذه المواد النووية طبقاً للبرنامج النووى العراقي . وسارع وزير الخارجية البرازيلي «فرنشيسكورزق» في ٢ سبتمبر ٩٠ بنفي هذه الانباء ، مؤكداً أنه لا يوجد أي اتفاق سرى مع العراق ، وأن بلاده لم تتعاون مع العراق في تطوير منشئات لصناعة أسلحة نووية .

وفي ٧ أكتوبر ١٩٩٠ نشرت مجلة «جير وزاليم ريبورت» الأسبوعية «الإسرائيلية» أن المفابرات الإسرائيلية والأمريكية لديها أدلة قاطعة بأن العراق يمتلك قنبلة ذرية واحدة على الأقل ، أو أنه على وشك إنتاج هذه القنبلة . وقالت المجلة أن هذه الأدلة أبلغت إلى واشنطون في شهر يوليو ١٩٩٠ عن طريق موشيه أرينز وزير الدفاع «الإسرائيلي» والجنرال أمنون شاحاق مدير المخابرات الحربية «الإسرائيلية» . وقالت المجلة إن العراق استخدم ١٧ كيلو جراماً من اليورانيوم المخصب كان قد حصل عليها من فرنسا ، لاستثناف العمل بالمفاعل النووى الذي كانت إسرائيل قد دمرته عام ١٩٨١ . وأشارت إلى أن العراق نجح في تطوير برنامج أبحاثه النووى من خلال تكنولوچيا جديدة ، دون اللجوء إلى أسلوب تبريد المفاعلات النووية ، وأن كافة المنشئات النووية العراقية توجد في مواقم تحت الأرض لحمايتها خدد أي هجمات .

وخلال الفترة التي تلت اندلاع الأزمة ، ظهرت دلائل قوية على أن التعنت أوالتصلب العراقي المتزايد يستند إلى قوة ما قد تكون سلاحاً نوبياً بحجم ٢ - ٨ قنابل ذرية ، فعندما قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بحشد قواتها شرق السعودية ، كانت على

علم كامل بأن العراق ينتج الأسلحة الكيميائية ، وربما البايولوچية الجرثومية ، وهما نوعان من أسلحة الدمار الشامل بجانب الأسلحة النووية . وقد يمكن مجابهة الأسلحة الكيميائية ، أما النووية فلها حسابات أخرى مختلفة .

ففي أوائل شهر سيتمير ٩٠ قام الدكتور «هانزيليكس» رئيس الوكالة النولية للطاقة النووية في قبينا ، بزيارة سرية إلى دإسرائيل، ليهم واحد ، حيث تناولت المباحثات «التطور النووي وسباق التسلح النووي في الشرق الأوسط! » على رغم من أن «إسرائيل» ترفض السماح لخبراء الوكالة النواية بالتفتيش على مفاعلاتها النووية ، وفي نفس الوقت كان السكرتير العام للأمم المتحدة «بيريز دى كويار» يجرى مباحثات ثنائية سرية مع وزير الخارجية العراقية في العاميمة الأرينية «عمان» . وأكد الوزير العراقي رسمياً رفض العراق الانسحاب من الكويت عكما أعرب عن استعداد بلاده للدخول في معركة طويلة مع العالم ، حيث صرح «دي كويار» في ٣ سبتمبر ٩٠ «بأن الخطر الحالي يثير الرعب! » وهو تعبير مدهش لا يستخدمه الدبلوماسيون على الإطلاق ، وقام طارق عزيز بزيارة عاجلة إلى موسكوفي ٦ سبتمبر ، حيث قابله الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف الذي مسرح بعد اللقاء المتجهم أنه سوف ينقل رسالة عراقية هامة إلى الرئيس الأمريكي «چورج بوش» في لقائهما الذي تم في العاصمة الفنلندية هلسنكي في ٩ سبتمبر ٩٠ ، وأن ذلك لا يمثل محاولة للوساطة ، وإنما هو مجرد نقل رسالة محددة . وتبع ذلك «رسالة تحد» وجهها الرئيس العراقي صدام حسين إلى الزعيمين قبل ساعات من لقائهما في هلسنكي ، والذي أكد فيها أن أية محاولة من القوتين العظميين لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت ستكون عديمة الجدوى وستصيب الشرق الأوسط بالقوضىي .

ومرة أخرى نرى «كلود شيسون» المقوض العام المجموعة الأوروبية المشتركة الشرق الأوسط، والذى كان على رأس وفد أوروبى فى زيارة إلى توبس، يترك الوفد ويهدول إلى باريس بدلا من العاصمة البلچيكية بروكسل مقر السوق الأوروبية، وذلك يعم الأحد اسبتمبر ٩٠ وهو يوم عطلة . حيث اتجه فور وصوله إلى قصر الإليزيه لمقابلة الرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» لإطلاعه على «المطومات الهامة التى حصل عليها !» . وإذا أضفتا إلى ذلك كله الترهل الأمريكي الذى حدث في ذلك التاريخ ٩ سبتمبر ٩٠ وبعده ، وأن أمريكا ليست بالدولة التى تتسبب في تجويع شعب العراق ثم صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٦ في ٤١ سبتمبر الذي يسمح بتزويد العراق والكويت بالمواد الغذائية تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للظروف الإنسانية الماسة . على رغم من أن الولايات المتحدة أكدت يوم ٨ سبتمبر إصرارها على العيلولة دون إرسال مواد عذائية أن طبية العراق تطبيقاً للحظر الاقتصادي المفريض على العراق طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٦٦ في قرار الحظر من ثلقاء نفسها .

هذا التغيير المفاجىء للاتجاهات بين يوم وليلة ، لا بد له من أسباب هامة غير الأسباب الإنسانية ، مع ازدياد التخشب العراقي ، وتصاعد التهديدات بضرب المن الأوروبية والأمريكية نفسها في حالة خبرب المدن العراقية ، وأن الحرب إذا اندلعت سوف تقلب المنطقة عاليها سافلها .

لا بد إذن أن المسلف العراقي يعتمد على قوة نووية ، تقدر بحوالي 7-8 قنابل ذرية ، كما أشارت تقارير مراكز الأبحاث الدولية . قلا يعني حصول العراق على قنبلة أو اثنتين تغييراً شاملاً في المواقف ، فلو كانت اليابان تعلم أن الولايات المتحدة لم تكن

تمتلك إلا القنبلتين الذريتين اللتين أسقطتا على هيروشيما وناجازاكي في ٦٠٦ أغسطس ١٩٤٥، ١ أعلنت استسلامها في ١٤ أغسطس ١٩٤٥ بلا قيد ولا شرط ، بذ لا بد من عدد كاف من القنابل الذرية حتى يمكن أن يكرن لها وزن في المسابات السياسية ومن ثم العسكرية . واكن السلاح الجوى العراقي ليس لديه قاذفات بعيدة المدي المضم التهديدات العراقية بضرب المدن الأوروبية والأمريكية موضع التنفيذ ، وقد تلجأ القيادة العراقية إلى استخدام طائرات الخطوط الجوية العراقية المدنية لمثل هذه المهمة ، ولذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم ٧٠٠ في ٢٥ سبتمبر ١٠ ، لينص على منم تحليق أن هبوط الطائرات العراقية المدنية في أي مطار في العالم ، بجانب فرض الحصار الجوي الاقتصادي على العراق . وهو قرار قصد منه أساساً منع هبوط الطائرات العراقية في أى مكان في العالم خشية أن تكون إحداها تحمل قنبلة نووية ، وليس مد الحظر الاقتصادي إلى المجال الجوى والذي اتخذ ذريعة لذلك . فلا يمكن عمليا لجسر جوى مهما كان حجمه مد شعب بأسره باحتياجاته الغذائية ، والوقائع التاريخية تؤكد ذلك . ففي ٢٤ يونيو ١٩٤٨ أعلن السوفيت فجأة غلق كل الطرق البرية المؤية إلى برلين الغربية ، والتي تمر عبر أراضي ألمانيا الشرقية - قبل توحيد الألمانيتين في أول أكتوبر . ١٩٩٠ وذلك لأسباب فنية عدا الممرات الجوية . واضبطرت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلى إقامة أكبر جسر جوى من نوعه لنقل الفحم والمواد الغذائية لتزويد مليوني ألماني شبه محاصرين في براين الغربية ، وانتهى الحصار في ١٧ ماير ١٩٤٩ . وكل ما أمكن لطائرات النقل الضخمة حمله في رحلات مكوكية بين برلين الغربية وألمانيا الغربية ومن خلال ۲۷۷ ألف رحلة جوية حوالي مليوني طن و ٣٠٠ ألف طن ، وهي حمولة ٥٠ سفينة شحن ليس إلا . ولا يمكن تزويد الشعب العراقي كله والذي يبلغ ١٩ مليون نسمة

بالطائرات بأى حال من الأحوال . فمد إجراءات الحظر الاقتصادى إلى المجال الجوى ، لم يقصد به الحظر نفسه ، وإنما حماية الدول الغربية من أى عمل أهرج قد تقدم عليه القيادة العراقية ، إذ ماذا يكون الموقف حينما تجد الحكومة البريطانية -- مثلا - طائرة عراقية مدنية رابضة في مطار هيثرو بلندن وعلى ظهرها قنبلة ذرية ؟!

وإذا كان العراق حقاً قد تمكن من صنع مجموعة من القنابل الذرية ، فإن ذلك سوف يكون محسوباً عليه ، وليس مضافاً له . إذ سوف يكون ذلك حافزاً كافياً للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في القوة المتعددة الجنسيات ، لتوجيه ضربات قاصمة وعنيفة ومفاجئة، بحيث أن يتمكن العراق بعدها من القيام بأي رد فعل على الإطلاق ، وقد أكد الرئيس الأمريكي في أوائل شهر نوفمبر ١٩٩٠ ، بأن النول الغربية سوف تعمل على تحجيم القدرات المسكرية العراقية مستقبلا ويعد انتهاء الأزمة . كما أن الجنرال «مايكل موجان» رئيس أركان القرات الجرية الاستراتيجية الأمريكية ، قد كشف في منتصف سبتمير ٩٠ عن مثل هذه الاتجاهات في القيادة الأمريكية مما أدى إلى عزله من منصبه في ١٧ سيتمبر ٩٠ . فالمعروف أن الغارات الجوية في بدء العمليات تمهد لغزو بري، ولكن ما كشف عنه الجنرال بوجان يعد إبادة شاملة وتدميراً شاملا للبنية الأساسية للعراق ، حيث تقوم القاذفات الأمريكية بغارات جوية عنينة ويأسلحة متقدمة ولعدة أيام متصلة ، بحيث تتضامل تماماً جميم الفرص لإمكانية قيام العراق بأي رد فعل على الإطلاق ، فضلا عن أي هجوم مضاد ، ومعنى ذلك أن لا تقوم للعراق قائمة طوال ٣٠ سنة على الأقل ، وإن يكون له قوة فاعلة في توازنات المنطقة . وإكن المشكلة الهامة أنه لا أحد يعرف أين توجد هذه القنابل الذرية العراقية حالياً - إن وجدت أمسلاً - وهل هي داخل العراق ، أم أنها موزعة في مناطق أخرى خارج العراق .

## البرنامج النويي العراقي :

واكن هل يمكن للعراق حقاً أن يقوم بصنع أسلحة نورية ؟ ولماذا التعارن مع البرازيل بالذات ؟ وهل تعد البرازيل دولة نورية بالمقاييس العالمية ؟ ولكن لا بد أولا أن نعرف حقيقة البرنامج النووى العراقي ومراحل تطوره ، وقد بدأ هذا البرنامج عام ١٩٧٤ عند انتخاب «چيسكار ديستان» رئيساً لفرنسا ، وتولى «چاك شيراك» رئاسة مجلس الوزراء الفرنسى ، الذى كان على صلة وثيقة بنائب الرئيس العراقي صدام حسين في ذلك الوقت . وجاء هذا التعاون في أعقاب أزمة البترول الأولى التي حدثت خلال حرب أكتوبر



داخل مفاعل نووى فرنسى من نوح أوزيريس العراقي أثناء التركيب

١٩٧٢ ، حيث كانت النول الصناعية تتهافت للحميول على عقود كبرى مع النول المنتجة للبترول ، وقام صدام حسين بزيارة باريس في يناير ١٩٧٦ حيث قام بزيارة مصطة «رابسودي» النروية الفرنسية الطاقة ، وخلال هذه الزيارة جرت مفاوضات معقدة تم على أثرها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين «لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية . ثم جرت مباحثات أخرى لمناقشة نوعية المنشئات النووية التي تطلبها العراق من فرنسا. وطلب العراق إقامة مفاعل نووى لإنتاج الطاقة الكهربائية من نوع مفاعلات التبريد بالغاز «إيه ، چى . آر» AGR أو من نوع مفاعلات التبريد بالجرانيت «چى . سى . أره GCR ، وهي الأنواع الأكثر شيوعاً في العالم . إلا أن الفرنسيين اعتذروا عن ذلك، فتحول العراقيون إلى طلب مفاعل للأبحاث من طراز «أوزيريس». وتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين لتركيب مفاعل «أوزيريس – ١» وآخر أصغر منه لإجراء التجارب باسم «أوزيريس - ٢» . كما تضمن الاتفاق على أن تقوم فرنسا بتزويد العراق بالمساعدات الفنية والمواد النووية اللازمة لتشغيل المفاعلين ، مع تدريب الفنيين العراقيين على تشغيل المفاعلين . وهو اتفاق عادى لا يحرى أي شيء من الإثارة ، وخاصة وأن هناك أكثر من ٣٠ بولة نامية لديها مفاعلات صغيرة للأبحاث في ذلك الوقت . كما أن العراق كان قد وقع معاهدة تحريم انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٦٩ ، وقبل رسمياً مراقبة الوكالة النولية للطاقة النووية ومقرها العاصمة النمساوية فبينا.

وتعرض العراق اعتباراً من نوفمبر ۱۹۷۱ لحملة صحفية صهيونية عنيفة ، بدعوى ان العراق يمكنه إنتاج القنابل الذرية وتهديد إسرائيل ، فالمفاعل «أوزيريس - ١» يعمل بشحنة من اليورانيوم - ٢٣٥ المخصب تزن ٥ ، ٥٠ كيلو جراماً . وينص العقد الخاص بالتعاون بين البلدين ، على أن تقوم فرنسا بتسليم العراق ٤ شحنات من الوقود النووى

سنوياً إلى العراق لتشغيل المفاعل الأول ، وذلك بخلاف الوقود النووى للمفاعل الثانى وأوزيريس - ٢» الأقل حجماً والمخصص للتجارب المتعلقة بأبحاث المفاعل الأول ، أى أن العراق سوف يحصل سنوياً على شحنات من الوقود النووى المخصب الذي يمكن استخدامه لصنع ٤ - ٥ قنابل ذرية ، بغرض عدم استخدامها في تشغيل المفاعلات ، وكان چاك شيراك قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء في أغسطس ١٩٧٦ ، حيث مرح بعض المسئولين في وكالة الطاقة النووية الفرنسية أنهم تعرضوا لضغوط شديدة من شيراك للموافقة على عقد التعاون مع العراق .

وبعد أشهر كانت الحملة قد وصلت إلى نروتها ، عندما صرح الرئيس الفرنسى (چيسكار ديستان) أنه لا بد من إعادة النظر في اتفاقية التعاون بين فرنسا والعراق . وقام الرئيس الفرنسي في ديسمبر ١٩٧٦ وتحت الضغوط الأمريكية بفرض حظر على بيع المنشئات النووية الفرنسية التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الأسلحة النوية . وبذلك أوقفت فرنسا تسليم باكستان معدات مصنع لمعالجة المخلفات النووية من المفاعلات النووية ، واستخلاص «البلوتونيوم – ٢٣٩» منها قبل دفنها ، والذي يصلح لصنع القنابل النوية . وعلى الرغم من ذلك لم يشمل الحظر الفرنسي المعدات المقرر شحنها إلى العراق حيث إنها مفاعلات صغيرة مخصصة للأبحاث والتجارب ، ولا يسرى عليها قائمة المنوعات الحساسة التي وضعها «نادي لندن» ،

وفى أبريل ١٩٧٩ أنفجرت شحنة ناسفة فى الصناديق والحاويات التى تضم معدات المفاعل النووى «أوزيريس – ١» أثناء شحنها من ميناء مارسيليا الجنوبى المطل على البحر المتوسط، وبعد ذلك قام مجهولون فى باريس وفى ١٣ يونيو ١٩٨٠ بقتل الدكتور يحيى المشد – العالم النووى المصرى – والذى كان يعمل فى ذلك الوقت فى هيئة الطاقة

النووية العراقية ، وفي يوليو ١٩٧٩ قام رئيس الوزراء الفرنسي «ريمون بار» بزيارة رسمية إلى بغداد ، واقترح على العراقيين تزويد المفاعل «أوزيريس - ١» بوقود نوى جديد يطلق عليه اسم «كارامل» يمكنه تشغيل المفاعل ، واكن لا يمكن استخدامه في إنتاج الأسلحة النووية . ورفش العراقيون العرض بحدة ، وهديوا بإلغاء صفقة طائرات الميراج المقاتلة ، وعدم تجديد عقود توريد البترول إلى فرنسا . وبعد مفارضات شاقة توصل الطرفان إلى حل وسط يقضى بأن تقوم فرنسا بتسليم العراق الشحنات الأربع النووية السنوية لتشغيل المفاعل الأول على دفعات كل ثلاثة أشهر ، بدلا من تسليمها دفعة واحدة ، وقامت العراق بتغيير اسم المفاعل «أرزيريس - ١» إلى «أوزيراك - ١» ثم تغير مرة أخرى إلى «تموز - ١» .

وفى الساعة السادسة والدقيقة ٣٠ من مساء يوم الأحد ٧ يونيو ١٩٨١ ، قامت الطائرات «الإسرائيلية» بغارة عنيفة على المفاعل النووى العراقي ودمرته . وكان التشكيل الإسرائيلي الجوى مكوناً من ١٠ طائرة من طراز إف - ١٦ فالكون المقاتلة ، و «إف - ٥٠ ي يجيل القاذفة .

وكان العراق قد اشترى عام ١٩٧٩ كميات ضخمة من اليورانيوم الخام الأسود من النيجر عن طريق فرنسا ثم ليبيا ، وفي النصف الأخير من عام ١٩٨٠ تلقى العراق شحتات من اليورانيوم الخام الأسود من البرتغال قيمتها ١١ مليون دولار ، وتضمنت الصفقة إمداد البرتغال بمزيد من البترول .

و يمكن تحويل اليورانيوم الخام الأسود - ٢٣٨ - بآكثر من طريقة إلى اليورانيوم - ٢٣٥ المخصب أو المكثف بنسبة ٩٣٪ والذي يمكن استخدامه في صناعة القنابل الذرية ، وذلك بالطرق الكيميائية ، أو الغازية أو باستخدام أشعة الليزد ، ففي الأسواق الأمريكية



بعد ضرب المفاعل النووى العراقي في ٧ يؤنيو ١٩٨١ مباشرة

الآن جهاز حديث يعمل بأشعة الليزر ويصل ثمنه إلى ٥٠ ألف دولار ومحظور بيعه خارج الرلايات المتحدة إلا بتصريح خاص . وهذا الجهاز يمكنه فصل اليورانيوم - ٢٣٥ الذى يوجد بنسبة نصف في المائة فقط في اليورانيوم الخام - ٢٣٨ ، ولكن لا بد من استخدام كميات كبيرة من اليورانيوم الخام تقدر بحوالي ٥٠٠٠ رطل ، لاستخدام ٢٦ رطلاً من اليورانيوم - ٢٣٥ المخصب بنسبة ٩٨٪ بواسطة هذا الجهاز ، لاستخدامها في صناعة القنبلة الذرية . وقد استطاعت إيران تهريب خمسة أجهزة من هذا النوع عام ١٩٨٤

التعاون النووى العراقى مع الدول الأخرى غير أن البرنامج النووى العراقى لا يقتصر على التعاون مع فرنسا فقط ، بل تعاقدت

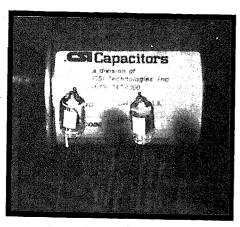

المكثف الأمريكي المصغر مع محولين صغيرين للأغراض التورية شبيط عدد منه عند تهريبه للعراق

مع إيطاليا عام ١٩٨١ على شراء معمل أبحاث لمعالجة المخلفات النووية لا يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية ، وهذا المعمل يمكنه استخراج البلوتونيوم - ٢٣٩ الصالح لصناعة القنبلة الذرية . صحيح أن كمية الإنتاج قليلة جداً ، ولكن نفس النظرية

هى التى يبنى على أساسها مصانع معالجة النفايات الضخمة ، وهذا ما فعلته البرازيل وباكستان

من قبل الحصول على المواد النووية. فحتى الدول التى ليس لديها أية مفاعلات نووية يمكنها الحصول على المواد النووية الحرجة والتى تستخدم فى القنابل وتصنع للمعالجة، أو باستخراجها مباشرة من اليورانيوم الخام بالطرق الكيميائية أو بالقوة المركزية الطاردة بالغاز، أو بأشعة الليزر.

كما أن العراق وقع اتفاقية للتعاون النووى مع البرازيل عام ١٩٧٩ ، على الرغم من نفى وزير الفارجية البرازيلي لذلك ، حيث دأبت البرازيل على عدم إذاعة أية أنباء عن هذا الموضوع . فعقب الغارة الإسرائيلية على المفاعل العراقي «تموز – ١» تسريت معلومات معينة عن قيام البرازيل ببيع كميات من اليورانيوم الخام إلى العراق . وفي ٢ يوليو ١٩٨١ نفت البرازيل رسمياً أن تكون قد باعت كمية من اليورانيوم الخام إلى العراق . ولكن المخابرات الإسرائيلية «الموساد» أكدت أن البرازيل قامت بشحن كمية من ثاني أكسيد اليورانيوم سراً إلى العراق بواسطة طائرات مدنية عراقية في فبراير

١٩٨١ ، وقد نشرت هذه الأنباء في حينها . وأكد المتحدث الرسمى البرازيلى أنه على رغم من وجود اتفاقية نووية لتبادل المعلومات والخبرات بين العراق والبرازيل ، فإنه لم يتم شحن أية كميات من اليورانيوم إلى العراق . وكان وزير الخارجية البرازيلية «فرنشيسكورزق» قد نفى في 7 سبتمبر ١٩٩٠ نفياً قاطعاً وجود أى اتفاق سرى مع العراق ، وأكد أن البرازيل لم تتعاون مع العراق في تطوير منشئات لصناعة أسلحة نووية ، أى أنه ينفى وجود أية اتفاقية مع العراق ، على الرغم من اعتراف الحكومات البرازيلية بذلك .

والبرنامج النووى البرازيلى بدأ عام ١٩٧٦ حينما وافقت الحكومة الألانية على تزويد المبرازيل بأربعة مفاعلات نووية ، بالإضافة إلى مصنع لإعادة معالجة الوقود المشع المتخلف عن هذه المفاعلات . وأثارت هذه الصفقة ثائرة الولايات المتحدة ليس بسبب المفاعلات النووية ، ولكن بسبب مصنع المعالجة الوقود المتخلف . إذ أن الرئيس الأسبق جيمى كارتر فرض حظراً شاملاً على تصدير التكنولوچيا النووية ، لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ، وذلك بعد أن ثبت فشل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية الملاقة النووية في شيينا . فعمليات التفتيش هذه لم تمنع تحويل «البلوتونيوم – ٢٢٩» المستخرج من النفايات النووية إلى قنابل ذرية . ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول ترفض التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ، والسماح بعمليات الرقابة والتنتيش ، وفي عام ١٩٧٧ انتقل الاعتراض الأمريكي إلى دول أوروبا الغربية ، وأعلنت مذه الدول أن البرازيل ليست بالدولة الجديرة بالمصول على معدات ومواد نووية ، وخاصة مصنع معالجة النفايات . بينما أكدت ألمانيا لطفائها أنه من المكن أن ينص الاتفاق مع البرازيل على ضرورة تولى وكالة الطاقة النووية الدولية عملية الإشراف على

استخدام البرازيل الطاقة النووية والتفتيش على منشئاتها ، بدلا من فرض حظر شامل على بيع المواد النووية . ورأت ألمانيا في إنشاء مصنع لمعالجة النفايات النووية في البرازيل فرصة لكسر احتكار كندا والولايات المتحدة لبيع الوقود النووى الدول الأوروبية، ولذلك فإتها أيدت هولندا أيضا في إنشاء مصنع لإنتاج اليورانيوم - ٢٣٥ المخصب والذي يصلح لصنع القنابل النوية وذلك باستخدام طريقة القوة المركزية الطاردة الغازية، حيث أنشأ المصنع بالفعل في مدينة وألميوه الهواندية على الرغم من معارضة كافة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا . وبعد الضغوط الشديدة التي مارستها الولايات المتحدة على ألمانيا الغربية قامت البرازيل في شهر سبتمبر ١٩٧٧ بإلغاء الاتفاقيات العسكرية الأربع مع الولايات المتحدة والموقعة بين عام ١٩٤٧ وعام ١٩٧٧ . ومضت البرازيل، وكذلك هواندا قدماً في إنشاء مفاعلاتها النووية على الرغم من كل شيء ، وخاصة مصنع معالجة النفايات النووية . وعلى رغم من أن المانيا نفسها تعرضت لحظر تزويدها بالوقود مساعداتها إلى البرازيل .

وقامت شركة «سيمنس» الألمانية ببناء أربعة مفاعلات نووية في البرازيل قوة كل منها ١٣٠٠ ميجا وات بالقرب من «ريو دي چانيرو» ، أما مصنع معالجة النفايات فقد تم إنشاؤه في مدينة «أنجرا – دوس رايس» التي تقع جنوب غرب مدينة «ريو دي جانيرو» ، وتتتج البرازيل حاليا الوقود النووي المسالح لاستخدام القنبلة الذرية من هذا المسنع على هيئة «بلوتونيوم – ٢٣٩» ، وتصدره إلى الدول الصناعية . ويبلغ ثمن الرطل الواحد من «البلوتونيوم – ٢٣٨» التجاري المستخدم في أغراض عملية وصناعية أكثر من مليون دولار ، والذي يمكن تحويله بالطرق الكيميائية إلى «البلوتونيوم – ٢٣٩» الصالح لتصنيع

القنبلة الذرية . والغريب أن البرازيل تساعد كلامن العراق وايران على تطوير برامجها النوية طبقاً لاتفاقيات موقعة للتعاون .

وأكدت مصادر المعارضة الكردية العراقية في ١٤ أكتوبر ١٩٩٠ أن الحكمة العراقية تستخرج اليورانيوم الضام الأسود من منجم تم العثور عليه في جبال «عقرة» التي تبعد ٥٠ كيلومتراً عن الحدود مع تركيا في أقصى الشمال الشرقي للعراق ، وأن العمل قد بدأ في هذا المنجم منذ شهر مايو ١٩٨٩ حتى الأن .

كما أكدت مصادر صحفية غير مؤكدة في أوائل شهر نوفمبر ١٩٩٠ ، أن العراق حصل على بعض المعدات والأجهزة وكمية من خامات اليورانيوم من جنوب أفريقيا طبقاً لاتفاق سرى «خاص» ثم التوصل إليه عام ١٩٨٥ مع حكومة بريتوريا العنصرية . وأكدت هذه المصادر أيضا أن الصين الشيوعية تقدم مساعدات كبيرة للعراق لتطوير برنامجه النووى . وأن البرنامج الموضوع كان يقضى بأن يقوم العراق بإجراء تفجير نووى اختبارى في أوائل عام ١٩٩١ بمساعدة بعض الخبراء الصينيين .

وكان ضباط الجمارك البريطانيين قد ضبطوا في مطار «هيثرو» بلندن في ٢٨ مارس ١٩٩٠ شحنة ممنوع تصديرها بموجب الحظر المفروض على الأجهزة النورية أو الحساسة التي يمكن استخدامها في معناعة الأسلحة النورية . وكانت الشحنة تضم ٣٧ مكثفا كهربائيا كل منها في حجم علبة الصودا المعدنية ، بالإضافة إلى مفاتيح كهربائية خاصة جداً كل منها في حجم حبيبات الفول السرداني . وقام البوليس البريطاني بالقبض على العراقيين الذين قاموا بشراء هذه المعدات ، وتم ترحيلهم خارج بريطانيا بعد التحقيق معهم . وكانت شركة «إيروماك» بلندن — وهي شركة تتخذ كواجهة للحكومة العراقية حد طلبت من فرع شركة «سي . إس . آي» الأمريكية بلندن شراء هذه



الارتفاع الرميب لعدد القتلى في معارك حرب الفليج ، دفع العراق لانتاج أسلحة الدمار الشامل بانواعها الثلاثة



جانب من مصنع الصواريخ العراقي «سعد – ١٦» جنوب بغداد



العنواريخ العراقية والعباس» مداها ٨٠٠ ك م.

المعدات، أما مصنع الشركة فيقع في سان ماركوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية . وتم إبلاغ المغابرات المركزية الأمريكية ورجال الجمارك بالولايات المتحدة ، وعقد اجتماع بين الأطراف المختلفة حضره مندوب من الحكومة العراقية ومدير الشركة الأمريكية وأخرون من المغابرات الأمريكية بلندن . وأصر الجانب العراقي على شراء المعدات المطلوبة بنفس المواصفات ويدون أي تعديل . وفي ١٩ مارس ٩٠ تم شحن المعدات من الولايات المتحدة إلى مطار «هيثرو» بلندن ، حيث حفظت بمخازن البضائع بالمطار . وبعد ٩ أيام ومعلت طائرة شحن عراقية ، وتم ضبط الشحنة وهي على ظهر الطائرة العراقية . والمكتفات الكهربائية المضبوطة تستخدم في أجهزة تكييف الهواء أو المعدات الفضائية أو والمكتفات الكهربائية تعادل خمسة آلاف غيرها ، وهي فريدة من نوعها حيث يمكنها اختزان طاقة كهربائية تعادل خمسة آلاف فولت . ولو استخدمت هذه المكتفات Capacitors مع المفاتيح الإليكترونية الصفيرة الحجم والتي يطلق عليها إسم كرايترون هذه المعدات محظور بيعها خارج الولايات تفجير نووي صغير الحجم . ولذلك فإن هذه المعدات محظور بيعها خارج الولايات المحدة .

وتؤكد بعض المصادر الصحفية أن العراق يمتلك ه , ه \ رطل من اليورانيوم - ٢٧٥ المخصب الذي يصلح لصنع القنبلة الذرية ، وهذه الكمية تسلمها العراق من فرنسا لتشغيل المفاعل النووى «تموز - \ » واحتفظت به السلطات العراقية بعد تدمير المفاعل في يونيو ١٩٨١ . ولكن مصادر مسحفية أخرى ترفع هذه الكمية إلى ٢٥ رطلا ، وهي كمية تكفي لصنع قنبلتين ذريتين . ومن المحتمل أن يكون العراق قد حصل على كميات أخرى من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم - ٢٣٦ من السوق المفتوحة «السوداء» أو بالتهريب .

وتتركز الأبحاث النورية في ٦ مواقع عراقية مختلفة تحت الأرض حالياً . كما يمتلك العراق مصنعاً خدخماً لصناعة الأسلحة الكيميائية في منطقة قرب مدينة «السامراء» التي تقع على نهر دجلة شمال العراق . ويقع المصنع على مساحة ٢٥ كيلو متراً مربعاً وينتج ٤٦ طنا من الغازات السامة شهرياً منها ٢٠ طناً من غاز الخردل السام «الأيبريت» وأربعة أطنان شهرياً من غازات الأعصاب من نوع «چى . بي» السارين ، أو من نوع «چى . إي» التابون ، وهي أخطر أنواع الغازات . كما أن الأبحاث الكيميائية تجرى في عكاشا ، والفالوجا شمال غرب بغداد ، وتتركز الأبحاث البايولوچية لإنتاج قنابل الجراثيم في منطقة «سلمان بك» التي تقع على بعد ٧٠ كيلو متراً جنوب بغداد ومن المعتقد أن العراق يمتلك مخزوناً من الأسلحة الكيميائية تقدر بحوالي ١٨٠٠ طن حتى منتصف عام ١٩٠٠ . وهي معبأة في قنابل أو رؤوس صواريخ ، أو الصواريخ التكتيكية أرض ذات المواسير المتعددة .





# الفصلالتاسع

مشكلة أمن الخليج قبل وبعد الأزمة



ترجع الأسباب المقيقية لقيام العراق بغزو الكويت فجريوم الخميس ٢ أغسطس ٩٠ إلى مشكلة أمن الخليج في المقام الأول . ولم تكن المطالب العراقية التي تفجرت في منتصف شهر يوليو. ١٩٩٠ إلا جانبا منها فقط ، فمنذ أعلنت إيران تبول وقف إطلاق النار مع العراق في ١٨ يوليو ١٩٨٨ ، أي بعد حوالي عام من صدور قرار مجلس الأمن رقم ٥٩٨ بوقف إطلاق النار في شهر يوليو ١٩٨٧ ، كان واضبحا أن إيران لا تعنى بذلك التخلي عن أمدافها بتصدير الثورة والهيمنة على الخليج ، واكن باتباع أساليب أخرى أقل تكلفة بكثير من تكاليف المرب الشاملة ، والأثار النولية التي تتبعها . كما كان مفهوما أن العراق سوف يسعى أيضا للسيطرة على الخليج طبقا لمفهومه الخاص . وكان هذا يعنى بالطبع أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ، سوف تجابه تحديات خطيرة، منذ لعظة وقف إطلاق النار بين العراق وإيران ، وخلال مرحلة السلام ، التي تختلف تماما عن سنوات الصرب ، وذلك بسبب تغير ميزان القوى في النطقة والوقف الاستراتيجي باكمله . وكان من الضروري حينئذ قيام دول مجلس التعاون الفليجي بالبحث عن تصور جديد لأمن الخليج ، يرتبط بالأمن القومي العربي ككل ، وكذلك أمن البحر الأحمر والمحيط الهندى . مع إيجاد العلول العملية والقابلة للتنفيذ لمشاكل الأمن الداخلي والدفاع والتنمية ، وتحقيق التوازن مع الجارتين القويتين - العراق وإيران -واكن هذا لم يحدث للأسف. ثم انفجرت المشكلة بعد عامين فقط من وقف إطلاق النار في حرب الخليج ، وذلك بالغزو العراقي للكويت .

ومن الواضع أن منطقة الشرق الأوسط باكملها يعاد تشكيلها الآن لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ ، وانحسار النفوذ العثماني . وإن تعود المنطقة إلى سابق عهدها أبدا بعد الخلل الاستراتيجي الذي حدث بعد غزر العراق للكويت . فالأوضاع التي كانت مستقرة ومحكومة طوال السنوات الماضية ، سوف تتغير تماما في المرحلة القادمة، وسوف تدخل عليها عوامل جديدة تؤثر على التوازن الدقيق في المنطقة .

والحقائق كثيرة ومؤلة ، ولكننا لا نستطيع تفصيلها في هذه العجالة ، لذلك لا بد لها من كتاب بذاته ــ نرجو أن نستطيم إنجازه في المستقبل القريب \_ ولنبدأ بذيل المشكلة أو ما بدا منها على السطح . لقد كان العراق مطالب معينة ، مسرح بها مرة وألمح بها مرات خلال العامين الماضيين . واكن هذه المطالب لم تؤخذ مأخذ الجد ، حيث إن كل الحكومات العراقية السابقة كانت تفعل ذلك أيضا ، وأخيرا انفجرت المشكلة بالمذكرة العراقية الرسمية في ١٥ يوليو ١٠ والتي تطالب الكويت والإمارات المتحدة بالالتزام بالمصمص البترولية المقررة اكل منهما من منظمة أوبيك ، وأن تقوم الكويت بدفع ٢,٤ مليار دولار قيمة البترول الذي حصلت عليه الكويت من حقل بترول «الرميلة» الذي يقع جنوب العراق، ويمتد داخل الحدود الكويتية لمسافة ٢٥ كيلو متر من عام ١٩٨٠ وحتى الان . وأن يتم إسقاط الديون الكويتية على العراق – ومقدارها ١٤ مليار بولار – باعتبار أنها كانت بسبب الحرب مع إيران ولصلحة الأمة العربية . وأن يتم تأسيس مستوق قومي للتنمية الاقتصادية العربية ، يتم تمويله بواقع دولار واحد عن كل برميل بترول عربي يتم تصديره إلى الفارج ، وهذه المطالب تعنى أيضا إسقاط الديون السعودية لدى العراق خممناً ، ومقدارها حوالي ٢٦ مليار بولار ، فضيلا عن أن العراق قد طلب من النول الخليجية حوالي ٣٠ مليار دولار لإعادة تعمير المدن العراقية والمرافق الحيوية . بعد أن

تراكمت الديون الخارجية على العراق ، والتي وصلت إلى ٦٠ مليارا ثمنا للأسلحة والمعدات، كما طلب العراق تسوية مشكلة الحدود القديمة مع الكويت ، وتأجير جزيرتى «بوبيان» و «وربة» الكويتيين لمدة ٩٩ عاما ، حتى يمكن تصدير البترول العراقي عبر «خور عبد الله» بدلا من «خور العمية» في مدخل شط العرب جنوب مدينة الفاو – وهو المر المائي المغلق بسبب غرق حوالي ٢٠ سفينة بداخله والذي يؤدي إلى ميناء البصرة العراقي .

هذه هي إذن المطالب العراقية التي فجرت الأزمة الحالية ، على رغم من أن بعضها مزمن ، بقدم مشكلة أمن الخليج نفسها . ولإيران مطالب أخرى مماثلة ، ولعل ما حدث خلال الجلسة السرية التي عقدها البرلمان الإيراني صباح يوم الغزو نفسه يوضح هذه المصالح المشتركة . وأن ما حدث هو في صالح إيران من عدة زوايا ، وكان يتعين على إيران اتخاذ خطرات مماثلة من قبل نحو البحرين والكويت . وتطرقت تعليقات النواب إلى ميزان القوى في الخليج ، وأن إيران ستظل القوة البحرية الرئيسية في الخليج ، بينما يحتفظ العراق بالسيطرة الجوية ، وأن البلدين سيؤديان دوراً كبيراً مشتركا في مستقبل الخليج ومستقبل المنطقة بشكل عام . وهذا ما يفسر الموقف الإيراني المتربد في بداية الأزمةعلى الرغم من تغيير المواقف بعد ذلك ، كما يفسر أيضا المبادرة العراقية السخية التي أعلت يوم الأربعاء ه ا أغسطس ٩٠ ، بقبول جميع الشروط الإيرانية بما فيها اقتسام شط العرب طبقا لمعاهدة الجزائر ١٩٧٥ ، وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية مع تبادل فوري للأسرى . هذا الدور أو التفاهم العراقي حينما المباتئ العراقية المعربة عن الأراضي الإيرانية مع تبادل فوري للأسرى . هذا الدور أو التفاهم العراقي حينما المتوت العراقية على المي جرت بين الجانبين ، ثم توقف كل شيء حينما الحتوت العراق بضعة آلاف من الأسرى الإيرانيين غير المسجلين في قوائم حينما احتجزت العراق بضعة آلاف من الأسرى الإيرانيين غير المسجلين في قوائم

الصليب الأحمر النواى ، مصرا على أنه لم يعد لديه أية أسرى . وفي نفس الوقت لم تقم إيران بتسليم الضباط العراقيين الأسرى ، أو أى جندى ينتمى إلى حزب البعث العراقى ، واحتفظت إيران أيضا بعدة آلاف من الأسرى العراقيين ، وهكذا اندلعت الشكوك والاتهامات بين البلدين مرة أخرى .

## أمن الخليج والمشروعات المتضارية

وهذا يجرنا بالضرورة للبحث في مشكلة أمن الخليج ، وهي مشكلة لا تتعلق فقط بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة وموقعها المغرافي ، أرباهمية الإنتاج البترولي منها حيث تنتج أكثر من ١٠٪ من الاحتياجات العالمية للبترول ، والتي تحتوى على أكثر من ١٨٪ من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ، وإنما تتعلق المشكلة بمفهوم هذا الأمن ، وأمن من ضد ماذا ؟! لقد كان «النفوذ العثماني» قائما في المنطقة لاكثر من ١٠٠ سنة ، بدء من عام ١٢٥٠ عندما حل محله «السلام البريطاني» في القرن التاسع عشر ، والذي استمر حتى أوائل السبعينات من هذا القرن ، عندما انسحبت الجيوش البريطانية من المنطقة . وحاول شاه إيران السابق فرض «السلام الإيراني» ببناء قوة عسكرية ضخمة اعتبرت سادس قوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت – وذلك لملي و المنواغ الذي حدث برحيل البريطانيين . ولكن هذا التصور لم يلق قبولا من الدول الخليجية المستقلة حديثا . ثم حاولت إيران إقامة «تحالف دفاعي مشترك» خلال المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الخليجية الذي عقد في مسقط في نوفمبر ١٩٧١ ، تشترك فيه جميع الدول المطلة على الخليجية الذي عقد في مسقط في نوفمبر ١٩٧١ ، تشترك فيه جميع الدول المطلة على الخليج يشبه إلى حد كبير جميع تنظيمات حلف شمال الأطلنطي «ناتو» ، وتهيمن عليه إيران ، كما تهيمن الولايات المتحدة على حلف الأطلنطي . ولكن هذا المشروع الإيراني لم

يحظ بالتأييد لأسباب كثيرة ، أهمها المشروع العراقي المضاد القائم على تصبور آخر لأمن الخليج .

لقد رفض العراق تماما التصور الإيراني القائم على تحالفات عسكرية غير ملحة ، وأكد على أن أمن الخليج هو «أمن اقتصادى» في المقام الأول لتطوير وتنمية المنطقة قبل كل شيء ، وهو تصور يتفق مع المصالح العراقية ، أما الملكة السعودية فقد أكدت أن أمن الخليج يجب أن يكون قائما على فكرة التعاون وتبادل المعلومات . وعندما سقط شاه إيران في يناير ١٩٧٩ عادت المشكلة للتفجر من جديد ، واجتمع وزراء خارجية الدول الخليجية في الطائف في سبتمبر ١٩٧٩ للبحث حول أمن الخليج ، وتقدمت سلطنة عمان أ خلال هذا المؤتمر بمشروع لأمن الخليج تشترك فيه جميع النول المطلة على الخليج بما فيها إيران . كما تشترك فيه أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا . بينما اقترح العراق إنشاء «قوات الأمن الخليجية العربية» تكون على صلة بمعاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة في أبريل عام ١٩٥٠ ضمن إطار جامعة الدول العربية ، ولكن هذه الاقتراحات لم تلق قبولا ، وفي ٨ فبراير ١٩٨٠ طرح الرئيس العراقي صدام حسين الميثاق الخاص «بتنظيم العلاقات القومية بين الأقطار العربية» الذي يضم ثماني نقاط ، تأكيدا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي . وأهم هذه النقاط الدفاع الخليجي الذاتي ، والدفاع الجماعي ، والتكامل الاقتصادي ، ولكن اندلاع الحرب العر اقية الإيرانية في ٢٢ سبتمبر ١٩٨٠ أوقف البحث في هذا المشروع ، وأخيرا أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الأول للقمة الخليجية ، الذي عقد في أبو ظبى عاصمة الإمارات المتحدة في ٢٦ مايو ١٩٨١ من ست بول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

### سنوات التشكل والتمدى

وخلال السنوات التى تلت ذلك استطاعت دول مجلس التعاون الخليجى أن تشكل لنفسها دورا مستقلا ومتوازنا ، كان يتحقق سنة بعد أخرى ، ويتلائم مع الأوضاع الطارئة من تجربة إلى أخرى ، وخاصة خلال فترة حرب الخليج الدامية ، وكان لهذا الدور المتوازن ، حصيلة من الاستقرار النسبى لدول المجلس ، حيث عمدت إلى تنفيذ برامجها للتنمية الاقتصادية ، وإنشاء البنية الأساسية بشكل جدى وملتزم . كما بدأ التنسيق العسكرى بين دول المجلس في يناير ١٩٨٧ عندما أقره مؤتمر وزراء دفاع دول المجلس . كما أن اتفاقية «التوحيد الاقتصادي» عام ١٩٨٧ قد أزالت الكثير من الصراعات وتضارب المصالح . وتم توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات في مجال الأمن الداخلي بين دول المجلس في عام ١٩٨٧ ، وهي الاتفاقية التي عارضها البرلمان الكويتي مما أدى إلى حله في يونيو ١٩٨٧ ، وهاد بانتخابات يوليو ١٩٩٠ . ومن الملاحظ أن الخلافات الإتليمية التقليدية أدت إلى الحد من استقرار مفاهيم مجلس التعاون الخليجي ، أو زيادة التعاون فيما بينها لمجابهة المخاطر المتزايدة ، والحقيقة أن المجلس الخليجي أدى إلى دفع التنمية في دول المنطقة ، وإلى إحباط الكثير من العمليات التخريبية ، وخاصة محاسة الانقلاب التي جرت في البحرين في ديسمبر ١٩٨٧ وغيرها .

ولكن التحدى الحقيقي لمجلس التعارن الفليجي جاء في مرحلة السلام بعد توقف حرب الخليج ، وأيضا من الطريقة التي انتهت إليها هذه الحرب ، ومن «العلاقات الجديدة» التي نشأت بالضرورة ، ومن تصرر «المفهوم الجديد» لأمن الخليج ، وهو ما تم تجاهله تماما بصورة مفزعة خلال الفترة التي تلت توقف حرب الخليج ، ولم تتخذ دول الخليج المبادرة بوضع أسس جديدة لمفهوم الأمن الخليجي ، ينظم مصالح دول المنطقة

بالكامل ، ويحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة ، حتى انفجرت المشكلة .

فخلال فترة حرب الخليج ، كانت الأوضاع في منطقة الخليج مستقرة نسبيا ومحكومة بتطورات العمليات العسكرية ، والتوازن الدقيق للقوى في المنطقة ، سواء بين القوى الإقليمية أوبين القوتين العظميين ، هذه الأرضاع تغيرت تماما في مرحلة السلام ، ودخلت عليها عوامل جديدة أثرت على التوازن القائم. فإذا كانت بول المجلس قد أكدت جانبا واحدا من الأمن الداخلي في منطقة الخليج ، إلا أنه كان الجانب الوحيد المتاح خلال فترة حرب الخليج . واكن النول الغربية لها مصالح واضحة تتمثل في ضمان تدفق البترول ، فضلا عن المصالح الاستراتيجية الثابتة للقوتين العظميين في المنطقة . كما كان معروفا أن انتصار أي الجانبين في حرب الخليج ، سوف يهدد كيان دول الجلس ، لأن الطموحات الإقليمية الحالية للدولتين المتحاربتين ، لن يمكنها من القبول بتكوينات أو تجمعات سياسية مؤثرة ومستقلة في المنطقة . وكان ذلك واضحا بالنسبة لإيران ولا تتكره ، أما العراق فقد سبق له أن أعلن مرارا أنه يدافع عن دول شبه الجزيرة العربية ، وعن البوابة الشرقية للوطن العربي بأسره ، ولذلك طالب بتحقيق بعض مصالحه ، وخاصة الاقتصادية منها . وطالب العراق مرارا بإعادة تنظيم وتشكيل مجلس التعاون الخليجي ، حتى يمكن للعراق المشاركة فيه . وهذا الأمر إن تحقق فسوف يؤدي في آثاره إلى تدمير نظام المجلس كما هو ألان . وأخيرا نفد صبر العراق بتحقيق مطالبه المالية والاقتصادية بالقدر الذي كان يوده ويأمله . وأثار جملة من المشكلات القديمة والحديثة ، حتى اندلعت الأزمة .

#### البحث من علاقات جديدة

لقد أصبح ضروريا على دول المجالس العربية الإقليمية الثلاثة - مجلس التعاون الخليجي الذي أنشأ في ٢٦ مايو ١٩٨١ ، ومجلس التعاون العربي في ١٦ يناير ١٩٨٩ ، واتماد المغرب العربي في ١٧ يناير ١٩٨٩ – البحث عن أفاق جديدة وتصور جديد لمفهوم الأمن الإقليمي وارتباطه بالأمن القومي العربي في ظل الجامعة العربية. كما أن المجلس الخليجي عليه أن يبحث في مفهوم أمن الخليج ، وارتباطه بأمن البحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، والأمن القومي العربي ، والتصور الجديد يجب أن يحقق المسالح العربية العليا في المقام الأول ثم مصالح جميع النول المطلة على الخليج بما فيها العراق وإبران ، فضلا عن المصالح الغربية في ضمان تدفق البترول ، كما أنه لا بد من البحث في اتفاقية ملاحية تشترك فيها إيران والعراق أيضا لتنظيم حركة الملاحة داخل الخليج العربي ، والذي يصل طوله إلى ٩٠٠ كيلو متر وعرضه إلى ٣٠٠ كيلو متر ، وكذلك في مضيق هرمن الذي يصل اتساعه إلى ٦٠ كيلو مترا . فالخليج العربي -- مثله مثل البحر الأحمر أو البحر المتوسط - عبارة عن جوال أو «خُرج» كبير مزود بالحبال ، ويمكن اغلاقه تماما عند طرفه المفتوح بمجرد إحكام الحبال ، مما سوف يؤدي إلى صراعات ومشكلات دامية . والأمن البحري هام جدا لدول الخليج العربي فسواحل السعودية على الغليج تمتد ١٥٠ كيلومترا ، وعلى البحر الأحمر ١٨٠٠ كيلومترا . وسواحل الكويت تمتد ٢٩٠ كيلومترا على الغليج ، وسواحل الإمارات تمتد ٧٠٠ كيلومترا على الغليج بالإضافة إلى ٩٠ كيلومترا على خليج عمان المطل على المحيط الهندي ، وسواحل سلطنة عمان تمتد طويلا على المحيط الهندي مباشرة . وسبق مرارا أن نرقشت مشكلة . أمن البحر الأحمر من قبل النول المطلة عليه - عدا إسرائيل - ولكن نون اتخاذ أية

إجراءات من أى نوع ، مما يهدد بالتالي بصراعات دامية نحن في غني عنها .

من الضرورى أن توضع الحلول العملية القابلة التنفيذ لضمان أمن البحر الأحمر وربطه بأمن الغليج ، وقد ظهر دور البحر الأحمر في أزمة الكويت بوضوح خلال هذه الأيام – ولكن هذه مشكلة أخرى – وإن لم يحدث ذلك الآن فسوف يكون هناك مفهوم آخر لأمن الخليج والبحر الأحمر قد يغرض على المنطقة من غارجها ، ومما تغرزه الأحداث المجارية وتطورات الأزمة الحالية بما يحقق المحالح الغربية في مجملها ، ولا يشمل بالضرورة المحالح الخليجية في أمانيها القومية الشاملة في خدمة الأمة العربية . كما أن التقارب الإيراني – العراقي الذي حدث منذ اندلاع الأزمة قد يتطور مستقبلا إلى نوع من المتعارن بين البلدين يؤدي إلى توزيع الأدوار بينهما بالضرورة ، وفرض تصورهما لأمن الخليج بما يحقق مصالحهما على حساب الدول الخليجية والمصالح العربية العليا . وسوف تقبل بول العالم هذا التصور المشترك من أكبر دولتين مطلتين على الخليج طالما ثنه يحقق استقرار المنطقة – بعد انتهاء الأزمة الحالية بصورة أو بأخرى – ويضمن تدقي البتريل ، ويؤمن المصالح الغربية ، وهذا ما يسعى العراق لتحقيقه الآن .

كما أن التصور الخليجي لمشكلة الأمن في المنطقة ، يجب أن يأخذ في الاعتبار السواحل الطويلة والأراضي الشاسعة التي تقتضي نوعا خاصا من الخطط الدفاعية ، وربما التفكير في إنشاء «الفيلق الخليجي» من ١٥ فرقة مدرعة ومشاة ميكانيكية سريعة ومدربة وذات قيادة عسكرية موحدة . ولا بد من إنشاء نظام موحد للدفاع الجوى والساحلي وغيرهما من الإجراءات . ولا بد من تنفيذ نظام التجنيد الإجباري والتدريب المسكري في دول المنطقة وعلى نطاق واسع ، مع بث الروح العسكرية وشرف الدفاع عن الأرض والعلم . ولابد أن تمتد الإجراءات الجديدة إلى البدء حقا في تعريب المنطقة والحد

من تدفق العناصر غير العربية للتوازن الكافى ، فما زال درس الكويت قائما . مع تنفيذ نظام الرقم القومى الموحد للمواطنين والوافدين العرب لعوامل الأمن الداخلية . مع تصنيع دول المنطقة ، وإقامة المشاريع الصغيرة ، والانتهاء من البنية الأساسية ، وأهمها شبكة الطرق الواسعة للأغراض الاقتصادية والدفاعية . وهناك الكثير من الإجراءات والتصورات التي يجب اتفاذها في المرحلة القادمة ، ولكن هذا ليس مجاله .

أما مشكلة أمن المحيط الهندى الذى يشكل الطوق الجنوبى لدول الخليج ، فسوف تستمر أيضا لسنوات طويلة قادمة . ويجب حقا أن تشترك الدول الخليجية والعربية المجاورة في وضع أسس جديدة لربط أمن المحيط الهندى بالخليج والبحر الأحمر . ولابد من تواجد بحرى قوى للدول العربية في هذا المحيط ، وأن لا يقتصر هذا الوجود على بضع كيلو مترات من السواحل المطلة ، فضلا عن البحر الأحمر والخليج والبحر المتوسط.

فالمحيط الهندى كان دائما حلبة صراع بين دول البحرية الكبرى ، وهو الصراع الذى أدى إلى احتلال السواحل العربية قديما ، وإلى تهديد الأمن العربي حاليا ، وأولى المحاولات التي جرت للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في المحيط الهندى ، وقعت حينما قام «الفونسو بوكوريكو» ممثل ملك البرتغال في أسيا عام ١٥١٠ ، باحتلال جزيرة «جاوا» في أندونيسيا ، وبذلك تمكن من السيطرة على مضيق «ملقة» الذي يتحكم في مدخل المحيط الهندى من الشرق . واستطاع الاسطول الهواندى عام ٢٥٥ هزيمة الاسطول البرتغالي ، حيث سيطر الهوانديون على المناطق الهامة في المحيط ، ثم نشب مراع مسلح بين الفرنسيين والبريطانيين ، انتهى بانسحاب فرنسا بعد قرن ، وانتزعت بريطانيا السيطرة على رأس الرجاء الصالح ، وجزيرة سيلان «سيريلانكا حاليا» من

هولندا كما وأفق البرتغاليون على وضع جزيرة دجاوا ، تحت الانتداب البريطانى . ويسطت بريطانيا سيطرتها على الخليج العربى عام ١٨٢٩ ، وعلى عدن عام ١٨٣٩ في محاولة السيطرة على البحر الأحمر وبول الشرق الأوسط ، وأصبح المحيط الهندى بالفعل بحيرة بريطانية . وبعد العرب العالمية الثانية اضطرت بريطانيا للتخلى عن كثير من مواقعها القديمة في المحيط تاركة الباب مفتوحا أمام الأسطول الأمريكي ، الذي بدأ يفد إلى المنطقة عام ١٩٤٩ . وفي النهاية تم انسحاب بريطانيا من عدن في ٣٠ نوفمبر ١٩٨٨ . ولكن تأخر الانسحاب الشامل من شرق السويس عن نهاية عام ١٩٤٨ كما أعلن من قبل لاعتبارات سياسية أهمها تزايد الوجود السوفيتي البحري في المحيط الهندي وقد أدى هذا التأخير إلى إتاحة الفرصة أمام الولايات المتحدة لتدعيم وجودها البحري في المنطقة لتحقيق نوع من التوازن الاستراتيجي مع القوة السوفيتية المتزايدة . وفي عام ١٩٧١ انسحبت بريطانيا تماما من المنطقة مكتفية بإرسال مظاهرة بحرية إلى المحيط الهندي ومنطقة الغليج كل عدة أشهر . أما فرنسا فقد أنهت وجودها البحري أيضا في المحيط عدا جزيرة دمايوت، وهي إحدى الجزر الأربع من مجموعة جزر كومور حجزر القمره على الساحل الشرقي الإفريقي قرب جزيرة مدغشقر .

أما السوفيت فقد أرسلوا إلى المحيط الهندى قوة بحرية ضخمة في مارس ١٩٦٨ لأول مرة مؤلفة من ١٩ قطعة بحرية منها خمس غواصات نووية . وقامت المدرات والفرقاطات السوفيتية بزيارة تسع مواني في المنطقة خلال عدة شهور في ذلك الوقت ، ثم اتجهت إلى المياه الدولية عند جزر سيشل المقابلة للساحل الشرقي الأفريقي وألقت مراسيها هناك . ومع تزايد الوجود البحرى السوفيتي في المحيط الهندى بدأ الانزعاج كاملا في الولايات المتحدة والدول الغربية ، حيث أصبحت الطرق البحرية التي تطوق

أفريقيا أو التي تؤدي إلى مواني شحن البترول في الخليج ، تحت التهديد الدائم .

ولقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة متوازنة تجاه المحيط الهندى حتى عام ١٩٧٠، وهو العام الذي بدأ فيه الانسحاب الفعلى للأسطول البريطاني . وبدأت الولايات المتحدة في زيادة وجودها البحري في المحيط الهندى ، معتمدة على سحب بعض القطع البحرية من الأسطول السابع الأمريكي في غرب المحيط الباسفيكي ، ومن الأسطول السادس في البحر المتوسط . ولكن السوفيت احتفظوا دائما في المحيط الهندى بقوة بحرية كبيرة، تضاعفت بعد ذلك عند عقد عدة اتفاقيات مع بعض الدول المطلة على المحيط التأمين قواعد ومحطات تموين لهذا الأسطول . وشعرت الدول الغربية أن مصالحها الحيوية باتت مهددة .

فالمحيط الهندى يعتبر من أهم المناطق الحساسة في العالم ، إذ أنه الثالث بين محيطات العالم ، والدول التي تطل عليه يقطنها ثلثا سكان العالم ، كما أن أكثر من ٧٧ مادة خام أساسية ولازمة للصناعة ، يُستورد ١٨ منها من هذه المنطقة . وأكثر من نصف احتياجات دول أوروبا الغربية من البترول يُستورد من دول المنطقة الخليجية ، وكذلك ٩٠٪ من احتياجات البترولية الأمريكية . والمعنى من احتياجات البيابان ، وحوالي ٣٠٪ من الاحتياجات البترولية الأمريكية . والمعنى الواضح للتزايد البحرى السوفيتي في المحيط الهندى يعنى باختصار أنه إذا كانت حياة الدول العربية تعتمد على البترول والمواد الأخرى الخام ، فإن طرق هذه المواد يجب أن تكون في أيدى السوفيت .

وبدأت الولايات المتحدة منذ عام ١٩٧٤ في إرسال عاملات طائرات وقطع بحرية مختلفة إلى المحيط الهندى ، مع بناء مجموعة من القواعد البحرية والجوية في المنطقة باتفاقيات خاصة مع هذه الدول ، ومنها جزيرة «دبيجو جارسيا» الإنجليزية التي تقع

وسط جنوب المحيط الهندى على بعد ٣٨٩٠ كيلو مترا عن مضيق «هرمز» في مدخل الظليج العربي ، حيث استاجرتها من بريطانيا باتفاقية خاصة وطورتها حتى أصبحت أكبر قاعدة بحرية وجوية أمريكية في المحيط وهي مقر قاذفات القنابل الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز «بي - ٢٥» في المنطقة ، مع وجود قوة بحرية كبيرة في المحيط يتم تغيرها كل ٦ أشهر ، وقوات من عشاة البحرية ، ومخزون من الأسلحة وقطع الغيار والمعدات تكفي لتسليح ٥٠ ألف جندى عند الطوارى» . كما اضطرت فرنسا وبريطانيا إلى الاحتفاظ بقوة بحرية دائمة في المحيط الهندى لكل منهما وزيادتها عند الأزمات ، وذلك منذ عام ١٩٨٠ وحتى الأن .

كما أن الهند وباكستان وجنوب أفريقيا وأستراليا وأندونيسيا والصين ، زادت كل منها كثيرا من قواتها البحرية في المحيط الهندي ، وتحاول كل دولة مطلة على المحيط زيادة تواجدها البحري ليكون أكثر فعالية .

إذن لا بد من البحث عن حلول مستقلة ومتوازنة للمشكلات القائمة الآن ، وألبحث عن تصور جديد للتجمعات العربية الإقليمية مستقبلا ، وبورها في ظل جامعة الدول العربية والتوازنات الدولية واتجاهاتها الحالية لإحلال التعاون الدولي بدلا من الصراع الدولي ، ووازن المصالح . كما أن هذا التصور يجب أن يمتد إلى مشكلات الأمن الداخلي والدفاع والتنمية ، والتي تعتمد هي الأخرى على «الأفاق الجديدة» في العلاقات العربية ، ومن الواضح أنه لن يحدث أي تغيير في الدول الأعضاء في الجامعة العربية ، وإنما سوف ينصب التغيير إلى الأساليب المتبعة والاتجاهات القديمة نحر مستقبل أفضل للأمة العربية . ويجب البدء في وضع هذا التصور ومناقشته لما بعد الأزمة فهناك أوقات في التاريخ ، لا يمكننا فيها الانتظار حتى يصبح كل شيء على ما يرام .

| onverted by | Titt Combine - | (no stamps are applied by registered version) |  |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------|--|
|             |                |                                               |  |
|             |                |                                               |  |

# القهرس

| مىقحة |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٣     | ـــ : ـــ                                               |
| •     | القصل الاول : ــ كيف قامت القوات العراقية بغزو الكويت ؟ |
|       | الإعتداد التستيناستي التعتراقني لتلتقي سالإعتداد        |
|       | العسكرى العراقى للفزو سحجم قوات الفزو                   |
|       | العراقية ـ حجم القوات الكويتية ـ سير العمليات           |
|       | العسكرية ــ لماذا كان الأخفاق في الدفاع من              |
|       | الكريت 1                                                |
| ۳۳    | القصل الثاني : ــ نظام تشكيل وخدات القتال الميدانية     |
|       | للجيش العراقي بعد الازمة .                              |
| 00    | القصل الثالث : ـ توزيع قوات الجيش العراقي على           |
|       | المناطق العسكرية والخطط الحربية الحالية ،               |
|       | المنطقة الجنوبية المنطقة الشمالية الخطط                 |
|       | 7 12.011 1 000 7 00 000 mg 467 at 10                    |

المسكرية المراقية المالية الفطط النفاعية العراقية ـ الخطط الهجومية العراقية .

القصل الرابع: - القوات النولية والعربية والاسلامية في W مسرح العمليات القوات الامريكية القوات البريطانية القوات الفرنسية -قوات بولية أخرى القوات العربية ... القوات الخليجية ... القوات الاسلامية .

القصل الخامس: مسير العمليات المحتملة عند الانفجار ١٩٩ العسكري،

> السيناريو الاول السيناريو الثاني السيناريو الثالث \_ السميناريو الحرابع — السميناريو الخامس \_ السيناريو السادس الخيار النوري .

القصل السادس: ــ المشكلات التي واجهت المشود الدولية في مسرح العمليات.

الفصل السابع : \_ أقمار التجسس وشبكات الاستطلاع ٤٧ فوق الخليج . فوق الخليج . أقمار التجسس\_شبكات الاستطلاع الجوية \_

شبكات الاستطلاع الارضية .

القصل الثامن: ــ هل امتلاك العراق للقنبلة الذرية وراء تشدد قيادتها الان؟ البرنامج النورى العراقي التعاون النورى البرنامج النورى العراقي مع الدول الاخرى.

الفصل التاسع: مشكلة أمن الخليج قبل وبعد الازمة. أمن الخليج والمشروعات المتضاربة مسئوات التشكل والتحدى البحث عن علاقات جديدة.

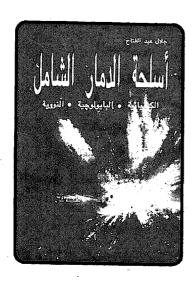

مع الباعة ، ونى المكتبات . الكتاب الاول من توعه باللغة العربية « اسلحة الدمار الشامل » الكيميائية – البيلوجية – النووية

- ما هي الاسلحة الكيميائية ؟ .. وما أنواعها ؟ .. وما هو مخزون الدول منها ؟
- كيف يمكن الوقاية من الاسلحة الكيميائية ؟ وما هو خطرها ؟ .. وكيف يمكن إزاله أثارها والعلاج منها ؟
  - ما هي الاسلحة الجرثومية ؟ .. وما هي الامراض التي تنتشر عن طريقها ؟
    - ما هو خطر الاسلحة الجرثومية على الوجود البشرى؟
      - ما هي الاسلحة النووية والنيترونية والهيدروچينية ؟
- كيف يمكن معالجة التعرض للاشعاع الزائد من جراء القنابل النووية ؟ وكيف يمكن الاحتماء منها؟
- ما هي قنبلة الكوبالت .. سر الاسرار ، وفظاعة التدمير .. ولماذا حُرم إنتاجها في كل من امريكا والاتحاد السوفيتي ؟

الناشر المكتبالعربىللمعارث



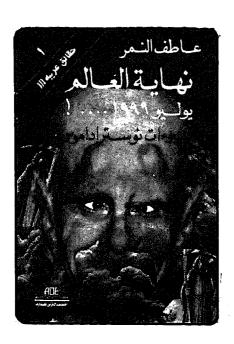

نفذت الطبعة الاولى في أسبوع واحد الكتاب الادل من سلسلة « حقائق غريبة « نهاية العالم يوليو « نهاية العالم يوليو « ١٩٩٩ »

- لماذا أجمع المنجمون على أن نهاية العالم سنقع في العام ١٩٩٩ ؟
- من هو نستراداموس سيد المنجمين وكيف تنبأ بنهاية العالم..؟
  - ماذا حدث في ٣١ ديسمبر سنة ٩٩٩ ميلادية ..؟
    - ما هو سر الرقم (٩) في تحديد نهاية العالم؟
      - ما هي نبوءة هرمجدون ..؟
- ماذا سيحدث للأرض عندما تدخل كوكبة الحمل في العام ١٩٩٩ ؟
- لماذا تنبأ بوذى التبت قبل ثلاثه الاف سنه بأن نهاية العالم ستحدث في العام ١٩٩٩ ؟
  - هل ستبدأ الكارثة في الشرق الاوسط ..؟
  - ماذا قالت الديانات السمارية عن نهاية العالم؟
  - كل ذلك تقرأه في أخطر كتاب ظهر بالعربية عن نهاية العالم .

الناشر الكتبالعربىللمعارث رتم الإيداع

141./3721



General Corresponding of the Alexand  $n_{\rm eff} = \gamma f$  GOAL Size of S



مدينة العاشر من رمضاد المنطقة الصاعبة A1 تليفرن ٦٥-٣٩٢٨٨١.





يمد هذا النّاب هو الأهم والأخطر الذي صدر عن أرّبة احتال العراق للكويت وتنبع أهميت من أنه يجيب على جميع الأسئلة اللحة بالتفصيل ومنتهى الدقة ...

- كيف قامت القوات المراقبة بغزى الكريت ؟
- ا هو نظام تشكيل وحجم وحدات القنال الميدانية للجيش العراقي بعد الأزمانه
- تحيفية توزيع قوات الجيش العراقي على الناطق العسكرية . وما هي الخطط الحربية العالية ؟
  - ما هو حجم القوات الدولية والعربية والأسلامية في مسرح العمليات؟
    - كيف ستحرى العمليات الحربية المحتملة عند الأنفجان العسكرى ؟
  - ما هي المشكلات التي واجهت الدشود النولية في مسرح العمليات؟
    - ما هي أقدار التجسس وشبكات الاستطلاع فون الخايج ؟
      - هل امتلاك العراق القنبلة الذرية وراء تشدد قيادتها ؟
        - ما هي مشكلة أمن الخليج قبل وبعد الأزه? ؟

كل دنك مع حوالي ٦٠ صورة واعس خرائط تشسيلية :



٢٣ «أ» شارع الإمام على - ميدان الاسماعيلية
 مصر الجديدة - شقة ٢١ - ٣ : ٣٢٣ - ٢٩٠٠ ٢٢٣